# الأمن الوطنكي وعناصر قوة الدولة في ظل النظام العالمي الجديد هايل عبد المولى طشطوش





الأمن الوطني وعناصر قوة الدولة في ظل النظام العالمي الجديد



| 355. 03                                                                                                          | : | رقـم التصنيــف         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| هایل عبد المولی طشطوش                                                                                            | : | المؤلف ومن هـو في حكمه |
| الامن الوطني وعناصر قوة الدولة في ظل النظام العالمي الجديد                                                       | : | عنــوان الكتـاب        |
| 2011/8/2352                                                                                                      | : | رقـــم الإيـداع        |
| الامن القومي //السياسة العسكرية                                                                                  | : | الواصفات               |
| عمان – دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع                                                                          | : | بيانات الناشر          |
| يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبَر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة |   |                        |
| حكومية أخرى.                                                                                                     |   |                        |
| ISBN 978-9957-32-641-8(ردمك)                                                                                     |   |                        |
| تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية.                                           |   |                        |

لا يجوز نشر أو اقتباس أي جزء من هذا الكتاب، أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع، أو نقله على أي وجه، أو بأي طريقة أكانت إليكترونية، أم ميكانيكية، أم بالتصوير، أم التسجيل، أم بخلاف ذلك، دون الحصول على إذن الناشر الخطي، وبخلاف ذلك يتعرض الفاعل للملاحقة القانونية.

الطبعة الأولى 1433-2012هـ



الأردن - عمان - شفا بدران - شارع العرب مقابل جامعة العلوم التطبيقية هاتف: 5231081 6 962+ فاكس : 5235594 6 962+ ص.ب . (366) الرمز البريدي: (11941) عمان – الأردن

> www.daralhamed.net E-mail : daralhamed@yahoo.com

# الأمن الوطني

وعناصر قوة الدولة في ظل النظام العالمي الجديد

> تأليف هايل عبد المولى طشطوش



### الإهداء

إلى الغائب جسداً والحاضر روحاً وفكراً ومبادئ....

إلى ملهمي ومعلمي الذي على يديه تعلمت الأبجديات الأولى في الحياة...

إلى الصديق الذي اتكئ على كتفة عندما تداهمني خطوب الحياة وتقسو على صروف الدهر....

إلى الذي ترافقني صورته في الحركات والسكنات.....

إلى الحاضر في قلبي وذهني رغم الممات

إلى الذي حفرت رسمه على جدار القلب بحروف من ذهب متلألئات... والدي الغالي....أهدي هذه الكلمات مع معذرتي إن عجزتْ عن التعبير.... الكلمات.

.....يذكر التاريخ أن جواهر لآل نهرو رئيس وزراء الهند استدعى إلية سفير اليابان بعد الحرب العالمية الثانية ليواسيه على هزيمة اليابان في الحرب فقال له: " يبدو لي انه لكي نكون دولة عظمى لابد من توافر ثلاثة مقومات هي: المساحة الشاسعة من الأرض، ومئات الملايين من البشر، ووفرة في الموارد الطبيعية، "ويبدو أن نهرو كان يقصد انه من الصعب على اليابان إن تكون دولة عظمى لأنها لا تمتلك هذه المقومات، ولكن رد السفير اليابان علية بإجابة تدل على الذكاء وبعد النظر حيث قال له: " أشكركم سيدي ولكن أرجو إن أعلمكم إن الحل هو تحت هذه القبعة " وكان يقصد العقل والفكر، فهل حقا كان نهرو مصيباً عندما حدد عناصر الأمن الوطني بهذه المقومات الثلاث، أم إن السفير الياباني كان يتنبأ بوجود عناصر أخرى جديدة تحدد قوة الدولة وأمنها الوطني في المستقبل؟؟؟؟؟ !!!.

هذا ما سنشاهده في قادم الصفحات من هذا الكتاب.....

### المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 11     | المقدمة                                                                 |
| 13     | الفصل الأول<br>الأمن حقيقته ومعناه                                      |
| 17     | • المعنى والدلالات                                                      |
| 24     | • مستويات الأمن                                                         |
| 32     | • التطور التاريخي لمفهوم الأمن                                          |
| 39     | الفصل الثاني<br>بنية النظام العالمي                                     |
| 47     | • أطراف النظام الدولي                                                   |
| 52     | • ملامح النظام الدولي المعاصر                                           |
| 71     | الفصل الثالث<br>العناصر التقليدية للأمن واثر النظام الدولي المعاصر فيها |
| 73     | عیه۔ة ●                                                                 |
| 77     | • أولاً: القوة العسكرية                                                 |
| 94     | • ثانياً: القوة الاقتصادية                                              |
| 146    | • ثالثاً: العوامل الجغرافية                                             |
| 160    | • رابعاً: العوامل الاجتماعية                                            |
| 163    | • خامساً: العوامل المعنوية                                              |

| 167 | الفصل الرابع                      |    |
|-----|-----------------------------------|----|
| 107 | الأمن القومي العربي وتحديات العصر |    |
| 169 | ۽ ڇهيد                            | •  |
| 171 | • مقومات الأمن القومي العربي      | •  |
| 172 | • تحديات الأمن القومي العربي      | •  |
|     |                                   |    |
| 189 | الفصل الخامس                      |    |
| 10) | أهمية الأمن في الإسلام            |    |
| 194 | • الأمن العسكري                   | •  |
| 195 | • الأمن الاقتصادي                 | •  |
| 198 | • الأمن الاجتماعي                 | •  |
| 201 | • الأمن الغذائي                   | •  |
| 202 | • الأمن الصحي                     | •  |
| 206 | • الأمن العلمي والثقافي والإعلامي | •  |
| 211 | • الأمن النفسي                    | •  |
| 215 | • الأمن السياسي                   | •  |
|     |                                   |    |
| 221 | الفصل السادس                      |    |
| 221 | الأمن والسلم العالميين            |    |
| 223 | • الأمن الدولي                    | •  |
|     |                                   |    |
| 237 | لمراجع                            | ,1 |

### المقدمة

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبي الهدى والرحمة والعلم محمد وعلى آلة وصحبة أجمعين وبعد:

منذ أن نزل الإنسان على سطح هذه البسيطة نزلت معه جملة من الحاجات والغرائز التي كان لابد له - ولكي تستقيم حياته - من إشباعها والحصول عليها، ولعل أبرز ما احتاجه الإنسان بعد حصوله على الطعام الذي يعنى بالنسبة له الحياة هو الأمن، فكان الأمن أبرز واهم مطلب للإنسان على هذه الأرض، وقد تطور شكل الأمن ومفهومة ومعناه ومستواه حسب تطور الحياة الإنسانية، فعندما كان الإنسان يعيش بشكل فردي أو بشكل جماعات صغيرة لم يكن يحتاج سوى أن يحمي نفسه من الحيوانات المفترسة مستخدما من أجل ذلك المغاور والكهوف وأدوات بسيطة يذود بها عن نفسه، وعندما استوطن الإنسان وبدأ يعيش في تجمعات أكبر توسعت حاجته للأمن واتسع نطاق أملاكه فكان لابد له من التوسع في توفير وسائل الأمن والحماية له، وهكذا استمر الحال حتى وصلت البشرية إلى أعلى ما يمكن للعقل البشرى أن يقدمه من إبداع واختراع وهو عصرنا الذي نعيش فيه اليوم في ظل ثورة هائل من العلوم والتكنولوجيا وتوسع المصالح وتشابك العلاقات بين الأمم والشعوب والتي كان لابد لها أن تفرز قضايا ومستجدات تتناسب معها، ومع هذا التطور العلمى الهائل الذى تعيشه البشرية ازدادت وتوسعت حاجتها للأمن واختلفت مستوياته وأساليبه وتنوعت وسائلة والياته، فبعد أن كان يقتصر على توفير الحماية للفرد أو المجموعة من خطر ما يحيط بها برزت أنواع ومستويات أخرى جديدة للأمن، فلم يعد الأمن فقط هو امن عسكري بل أصبح لدينا امن عسكري وامن إقتصادي وامن اجتماعي وامن ثقافي وأخر علمي وسياسي بل وصل الأمر في زمن التكنولوجيا المعاصرة إلى ما يسمى بأمن المعلومات وامن الشبكات وامن الحاسوب ومحتوياته وهكذا، وكذلك الحال تطور مستوى الأمن من امن فردي إلى امن جماعي وامن عالمي وامن عام وامن شامل وهكذا.

إن هذا التوسع والتطور لم يأت من فراغ، بل وكما قلنا جاء نتيجة تطور المجتمع الإنساني وتغير شكل الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية السائدة في المجتمع الإنساني وكذلك فان تغير نهط وشكل العلاقات الدولية وشكل النظام الدولي السائد لعب دوراً هاماً في التأثير على موضوع الأمن فكان لابد من دراسته ورصده لكي نضع المتابع والقارئ في صورة الأحداث فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام والحيوي والذي لا يمكن لدولة أو فرد الاستغناء عن دراسته والإحاطة به.

من أجل ذلك فقد اقتطعت جزءا من وقتي زاد عن العامين لدراسة ورصد هذا الموضوع والإحاطة به من جميع جوانبه، ولكني اكتشفت من خلال بحثي بأن هذا البحث إنما هو أرضية لدراسة تطورات موضوع الأمن وما هو أثر النظام العالمي علية وذلك لسبب بسيط هو أن الأحداث التي يدرسها هذا الكتاب إنما هي أحداث جارية ومتغيرة يوميا لذا فهو مدخل للمتابعة واستمرار عملية البحث والإستقصاء في هذا الموضوع.

أما بالنسبة لهذا الكتاب فقد ارتأيت أن أدرس فيه كل ما يحيط بالأمن ابتداء من الأمن الوطني والقومي والعالمي وكذلك عناصر قوة الدولة وبيان اثر النظام العالمي المعاصر عليها من خلال عدة فصول: الفصل الأول يبحث في المفاهيم والمعاني ودلالاتها، والفصل الثاني يبحث في النظام العالمي المعاصر وبنية هذا النظام وأطرافه، والفصل الثالث يبحث في العناصر التقليدية للأمن وأثر النظام العالمي (المعاصر) الجديد فيها، أما الفصل الرابع فهو مخصص للبحث في موضوع الأمن القومي العربي وتحديات العصر أما الفصل الخامس فانه يبحث في أهمية الأمن في الإسلام، والفصل السادس خصص للبحث في موضوع الأمن والسلام العالميين، وبذلك اعتقد أن الكتاب يكون قد شمل جميع ما يتعلق بموضوع الأمن بمستوياته وأنواعه المختلفة.

راجياً من الله أن يكون هذا العمل خدمة للأمة والوطن ولكل طالب علم يبحث عن المعرفة والمعلومة المفيدة وغرسا جديداً في المكتبة العربية، إضافة إلى انه إضافة جديدة إلى سلسلة كتبي السابقة التي أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون علما نافعا لي ولذريتي وللمسلمين أجمعين إلى يوم الدين وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

المؤلف

## الفصل الأول الأمن حقيقته ومعناه

### الفصل الأول الأمن حقيقته ومعناه

### تههيد

لقد حمل عقد التسعينيات من القرن العشرين معه تغييرات كبيرة أصابت عمق النظام العالمي وأحدثت فيه تغييرات كبيرة قلبت الموازين وغيرت وجه التاريخ وعكست مسار البشرية، لقد عاشت البشرية ردحا لا يستهان به من الزمان قارب النصف قرن وهي في حاله من الترقب والحذر حيث كان سلامها مرتكز على افواة المدافع ورؤوس الصواريخ وتحت اجنه المقاتلات النفاثة، ولعل خطاء واحدا لو وقع في واشنطن أو موسكو كان كفيلا أن يحيل العالم إلى ارض محروقة مسحوقه ليس فيها طائر يطير بجناحيه، فهي أذن مرحله "السلام الحذر "أو كما اصطلح على تسميتها في العلاقات الدولية "الحرب الباردة"، التي كان فيها التسابق على الفوز والتفوق على أشده، ولكن للإنصاف نقول إن هذه المرحلة هي التي حفظت العالم من الانزلاق في براثن الحروب ومتاهات الدمار، وذلك لأن كل طرف لا يرغب أن يكون هو البادئ في تدمير العالم وحرقه.

لكن يبدو أن العالم كان ينبت في أحشائه غراس التغيير والتبديل، حيث كانت الظروف الإجتماعية والإقتصادية أقوى من مقومات القوة العسكرية والسياسية المادية، حيث كان الخراب ينخر في جسد العملاق السوفيتي إلى تمكن منه واستشرى في كل أنحاء جسدة فوصل به إلى مرحله الهلاك والإنهيار وأخيرا التفكك، إن المدقق في أسباب التفكك والإنهيار يجب أن لا يمر عليها مر الكرام، وخاصة إذا ما علمنا أن هذا الحدث هو نقض كبير ومهم لأحدى أهم النظريات التي كانت سائدة في العلاقات الدولية إلا وهي النظرية الواقعية التي كانت ترى أن القوة وحدها وليس سواها هي التي تحكم العلاقات الدولية وتحديداً القوة العسكرية، فانهيار الإتحاد السوفيتي اثبت أن عناصر القوة ليست محصورة فقط في القوة العسكرية بل إن التغيرات التي أصابت العالم جعلت من القوة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والأمنيه قوى أكبر

وأكثر أهميه من القوة العسكرية المتمثلة بالمدفع والدبابة والصاروخ والطائرة فحسب، فلم تعد عناصر الأمن الوطني ومقومات قوة الدولة هي ذاتها التي عرفها العالم تقليديا بل أصابها التغيير والإختلاف وخاصة بعد أن برز إلى السطح مفهوم العولمة والتي حولت العالم إلى قرية كونيه صغيرة بثورتها العلمية والتكنولوجية التي شملت كافه مناحي الحياة وكان لها تأثير كبير على كل الأنساق وخاصة الدولة ومقوماتها وعناصرها وهذا ما سنناقشه في الفصول والمباحث القادمة مبتدئين بمعنى الأمن وأهميته ودورة في حياة الأمم والشعوب.

### المبحث الأول مفهوم الأمن – المعنى والدلالات

قبل الدخول في التعريفات اللغوية والإجرائية لمفهوم الأمن، يجب أن نعلم أن الأمن هو احد الحاجات الأساسية للإنسان والتي لا يستطيع العيش بدونها، فهي لا تقل أهميه عن الطعام والشراب بل قد تتفوق عليهما في كثير من الأحيان لان الإنسان لا يهنئ بلقمه العيش دون أن تتوفر له أجواء ألامان والطمأنينة لتناولها، وقد وجد الإنسان نفسه منذ اليوم الأول لحياته بأنه بحاجه إلى الأمن والأمان وذلك لان حياته كانت وما تزال حافلة بالتحديات المختلفة التي تهدد كيانه ووجوده (1).

وهو كذلك على مستوى الأمم والشعوب كما هو حاله على مستوى الفرد، فهو مسألة هامة ورئيسة في حياة الدول والشعوب والأفراد والمؤسسات على حد سواء، ولما كان هو نقيض الخوف كان لزاماً على كافه الأطراف والجهات العمل على إيجاده وإتباع كافة السبل للمحافظة علية لما له من أهمية قصوى في الحفاظ على مقدرات الأمم والشعوب في جميع مجالات حياتها السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية، والثقافية، فإنعدام الأمن يعني فناء الأمة ومكتسباتها وبالتالي القضاء على كيانها واختفاءها من قائمة الوجود بسبب ما سوف يصيبها من فوضى تؤدى إلى التفكك والإنهيار ثم الفناء.

ولا بد لكل أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات أن يواجه الأخطار وهذه الأخطار تتفاوت وتتباين في أنواعها وأهدافها وحدتها. لذا احتل مفهوم الأمن الأولوية الأولى في سياسات الدول وتفكيرها واحتل موقع الصدارة في إستراتيجياتها. ومن أجل تحقيق ذلك اتبعت الأمم سبلاً ووسائل متعددة للمحافظة علية اعتمدت هذه السبل وتلك الوسائل على مقدار ونوع ما يتهددها من أخطار، والأخطار التي تهدد المجتمعات

<sup>(1)</sup> للمزيد انظر: علي عباس مراد، مشكلات الأمن القومي، العدد 10، مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2005، ص19.

قد تكون أخطاراً داخلية نابعة من الدولة ذاتها أو من إقليمها وقد تكون خارجية دولية واسعة النطاق بعيدة المدى.

أما تعريف (الأمن) من الناحية اللغوية، فهو نقيض الخوف وهي تعني "السلامة"، وكلمه (الأمن) لغة مصدر الفعل أمن أمنا وأمانا وأمنة: أي إطمئنان النفس وسكون القلب وزوال الخوف، ويقال: أمن من الشر أي سلم منه، وكذلك يقال، أمّن فلان على كذا أي وثق به وجعله أميناً عليه، وهي هنا تعني الاطمئنان بان الشيء في حرز وحماية من الخطر.

وقد وردت كلمه الأمن في مواضع كثيرة في القران الكريم زادت عن الخمسين آية أبرزها قوله تعالى: (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) قريش4، وكذلك قوله تعالى (ادخلوها بسلام آمنين )الحجر 46.

أما المعنى الاصطلاحي للأمن فهو: ذلك الظرف الضروري لنمو الحياة الإجتماعية وازدهارها وهو الشرط الأساسي لنجاح أي وجة من أوجه النشاط البشري زراعيا أو صناعيا أو إقتصاديا بل أنة من الزم الضروريات لحفظ كيان الدولة وتأكيد استقلالها"(2).

وقد عرفت دائرة المعارف البريطانية "الأمن" بأنة: "حماية الأمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية".

أما (هنري كيسنجر) فقد عرفة بأنه "أي تصرفات يسعى المجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء".

<sup>(1)</sup> إبراهيم مدكور، المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 1989، ص25.

<sup>-</sup> أيضاً راجع: عطا زهرة، في الأمن القومي، د ت، د ن، 1991، ص32.

<sup>(2)</sup> محمد خير العيسى، مفهوم الأمن في الإسلام، مجله الدراسات الأمنيه، العدد الأول، حزيران 2004، ص1.

<sup>-</sup> أيضاً: أحمد بن على الفيومي المقرئ، معجم مصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت، 1987.

<sup>-</sup> لعل هذا التعريف يكون أكثر صلاحية لمفهوم (الأمن الوطني – القومي) للدولة وهـو مـا سـنأتي عليـه بالتفصيل إنشاء الـلـه.

ولكن يعتبر (ماكنمار) هو أبرز من نظر لمفهوم "الأمن" وربطة مع التنمية بعلاقة ترابطية عضوية حيث قال: "إن الأمن يعني التطور والتنمية سواء منها الإقتصادية الإجتماعية او السياسية في ظل حماية مضمونة، وقال: "إن الأمن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في كافة المجالات سواء في الحاضر او المستقبل".

وقد قسم بعض الباحثين الأمن إلى نوعين أو شكلين هما: الأمن السلبي: والذي يعني قيام الإنسان باتقاء الشر وهو أمن الإنسان الناتج من الخوف من العدوان والظلم والفقر والجهل والمرض، .. أما الجانب الأخر فهو الأمن الايجابي: والذي يتمثل في سعي المرء المستمر والمتواصل للحصول على حقوقه وتحسين أحواله وتأمين مستقبله وضمان كل ذلك، على أن الشكلين متصلان اتصالاً وثيقاً، فهما وجهان لعمله واحدة، وغايتهما واحدة وهي العيش بسعادة وأمن وسلام.

ويقسم الأمن من وجهة نظر موضوعية إلى قسمين هما(2):

1. الأمن العام (الشامل): ويشمل كافة فروع ومناحي الحياة مثل الأمن الإقتصادى والإجتماعي والسياسي والثقافي والإعلامي والعسكري...الخ.

2. الأمن الخاص: وهو المعني بعلوم الأمن، ويشمل أمن الأفراد وامن المعلومات وامن المكان وامن المؤمّرات...الخ.

والشكل التالي يوضح ذلك:

(2) للمزيد راجع: محمد غالب بكزاده، ا**لأمن وإدارة أمن المؤقرات**، دار الفجر، القـاهرة، 1999، ص31 -33.

-19-

<sup>(1)</sup> للمزيد من المعلومات انظر: احمد عودة القرارعه، الأمن الشامل كيف نحافظ على تجربتنا، صحيفة الرأي، العدد 13700، تاريخ، 2008/4/10.



أما من الناحية الجغرافية فأن الأمن يقسم إلى الأقسام التالية:

1.الأمن القومي (الوطني): وهو المعني بالدرجة الأولى بأمن الدولة.

2.الأمن الإقليمي: وهو الأمن المشترك لمجموعة من الدول.

3. الأمن الدولي: وهو أمن العالم كله، وأصبح اليوم يعرف بالأمن الإنساني المشترك الذي يتحدث باسم الإنسانية جمعاء. والجدول التالي يبين هذه المستويات والاقسام:

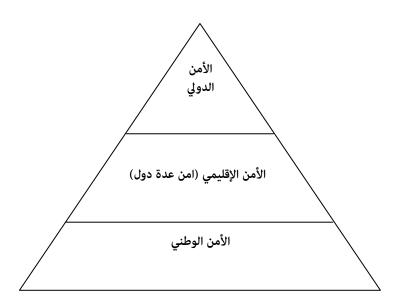

### شكل رقم (2)

ولا شك أن الأمن هو طمأنينة الإنسان على كل ما يملك من نفس ومال ومتاع وعرض، وانتفاء الخوف والأمن والأمانة والأمان بسبب توفر مقومات وأسباب وظروف تساعد على ذلك" (1) وهو ما سيتم بحثها في قادم الصفحات بمشيئة الله.

أما فيما يتعلق بمصطلح "الأمن الوطني "، فكلمة "وطني" هي صفة للأمن، وذلك لكي يتحدد بالشكل المطلوب التطرق إليه. والوطن لغة هو "مكان الإنسان ومقره"، ويصبح البقاء في المكان هو استيطان له، واتخاذه موطناً، وبذلك، يكون مفهوم "الأمن الوطني" لغوياً: سلامة المكان، أي أنه المكان الذي يستقر فيه جمع من الناس، في سلام من دون خوف، وبهذا يصبح مفهوم الأمن الوطني معناه هو "كل ما يبعد الأخطار عن مكان وسبل العيش".

ولعل من المناسب هنا أن نتطرق إلى ما قد يسببه فقدان هذا العنصر من أثار سلبية على الفرد والمجتمع تؤدي إلى دمارة وهلاكه وضياعه فالخوف يؤدي إلى نتيجتين سلبيتين هامتين يجب الانتباة لهما وهما(1):

<sup>(1)</sup> حسن عبد الله العايد، دور الثقافة في التنمية والأمن ما بعد العولمة، مؤمّر التنمية والأمن في الوطن العربية أكادعية نايف العربية للعلوم الأمنيه، الرياض، 24-2001/26، ص34.

أما في القرن العشرين فالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أدت إلى ما يلي:

| الحرب العالمية الثانية<br>1945-1939 | الحرب العالمية الأولى<br>1918-1914 | البيان                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 62                                  | 33                                 | عدد الدول المشاركة                       |
| 110 مليون                           | 70 مليون                           | عدد الجنود                               |
| 40                                  | 14                                 | عدد الدول التي وقعت على<br>أراضيها الحرب |
| 40 مليون                            | 8 مليون                            | الخسائر البشرية                          |
| 4000-3300                           | 360                                | كلفة الحرب/مِليار الدولارات              |

أولاً: الإنطواء والإنعزال عن المجتمع وهذا يحّول الإنسان إلى مخلوق سلبي يأخذ ولا يعطى، ليس له دور أو إسهام في رقى وتقدم بلادة لا يأبه لمشاكل أمته لا يكترث عما

<sup>(1)</sup> إن شعور الإنسان بالخوف يدفعه إلى إستخدام القوة والسعي لامتلاكها حماية لمصالحة أو طمعا بغيرة من الدول وبما تملكه من الخيرات وقد شهدت البشرية كما هائلا من الحروب يدل على إن سمة الصراع كانت هي المميز الرئيسي لحياة الدول والشعوب حيث يقدر عدد الحروب والنزاعات التي وقعت منذ ظهور الحضارات البشرية بــ14500 حرباً كبيرة وصغيرة، هلك فيها 3.65مليار إنسان، ولم تنعم البشرية بهدوء طيلة تاريخها الطويل سوى بــ292 سنة فقط. يقدر عدد الذين هلكوا في القرون الماضية وفق ما يلى:

<sup>- 3.3</sup> مليون إنسان في القرن السابع عشر.

<sup>- 5.2</sup> مليون إنسان في القرن الثامن عشر.

<sup>- 5.5</sup> مليون إنسان في القرن التاسع عشر.

يحصل لها، مما يحيله عاله وعبئاً معيناً عليها وليس عوناً نافعاً خادماً لها يسهم في رفعتها وتقدمها.

ثانياً: الهروب والهجرة من الوطن، وهذا يعني حرمان الأمة والوطن من جهدة وفكرة وعمله ونشاطه الذي قد يساهم في رفعه شأن بلادة وتقدمها، وكذلك يتحول إلى عنصر نافع لبلد أخر قد لا تربطه به صله عرقيه أو دينيه أو قوميه أو حتى ثقافية.

# المبحث الثاني الأمن بمستوياته المختلفة: القومي، الإقليمي والوطني (national security)

### أولا: الأمن الإقليمي Regional Security:

ظهر مصطلح "الأمن الإقليمي"، في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، ليعبر عن سياسة تنتهجها مجموعة من الدول، تنتمي إلى إقليم واحد، وتسعى للتنسيق الكامل لكافة قدراتها وقواها لتحقيق استقرار لأمنها في محيط الإقليم، بايردع التدخلات الأجنبية من خارج الإقليم، والدول المجاورة المهددة له. وقد انتشر إستخدام هذا المصطلح عقب الحرب العالمية الثانية، بظهور تنظيم إقليمي اهتمت معظم دول العالم به، وهو جامعة الدول العربية. وقد أنشأتها الدول العربية عام 1945، إعتماداً على القومية العربية، التي تجمع شعوب هذا التنظيم. إضافة إلى تجاورها في المنطقة العربية لتجمع هذه الدول بين الأصل العرقي الواحد، والتشابه السكاني (دين ولغة وتقاليد) والانتماء الإقليمي الواحد، وهـو مـا لم يتجمع في أي تنظيم آخر.

التنظيم الإقليمي الآخر، المشابه، هو منظمة الوحدة الأفريقية، التي تضم كل دول القارة الأفريقية، أي أنه أنشئ على أساس جغرافي، وهو كسابقه (جامعة الدول العربية) ضعيف الفاعلية، وغير مؤثر في أي بعد من أبعاده الأمنيه. ولم يحقق أي قدر من الأمن للقارة ككل، أو لأعضائه الذين يُنتهك أمنهم دوماً، في الصدامات والأزمات العالمية والإقليمية، وبين أعضائه أنفسهم.

وإذا كانت المنظمتان السابقتان قد فشلتا، في تحقيق الأمن لأعضائهما، فإن التحاد الأمم الأوروبية - وهي منظمة إقليمية أيضاً تضم معظم الدول الأوروبية، كان أساس نشأتها إقتصادي أولا \_ تمكن من حل معضلة الأمن الإقليمي، فيما واجهها من أزمات.

واستخدمت أنواعاً متعددة من القوى (سياسية وإقتصادية وعسكرية) لحماية أمنها، واستطاع أن يُجَمّعْ تلك القوى (البرلمان الأوروبي، العملة الأوروبية، والقوات الأوروبية) ليصبح له قدراته الخاصة المعبرة عنه بحق.

وإذا كان عددٌ من الكتاب والخبراء والباحثين، قد أجازوا التنظيم دون الإقليمي، في إطار التنظيم الإقليمي الأكبر، على أساس أن تحقيق أمن الأصغر يعاون أمن أكبر، فإن عدداً آخر، يعد التنظيمات دون الإقليمية مغرقة في الخصوصية، مفضلة أمنها القطري، على الأمن الإقليمي، وهو ما يحرم التنظيم الإقليمي من قواها وقدراتها الكاملة، ويضعفه أحياناً.

### المفهوم:

إن تعرفنا على معنى كلمه الأمن لغة واصطلاحا وتعرفنا على المعنى اللغوي لمصطلح "الأمن الوطني"، يقودنا إلى غير بعيد من توضيح معنى مصطلح "الأمن القومي" أو "الأمن الوطني" فكما هو أمن الإنسان الفرد ضروري لبقائه واستمراره وتقدمه فهو كذلك أساس التنمية والتقدم والرقى للدول والمجتمعات. (2)

<sup>(1)</sup> على الأغلب هما مترادفتان، دون أن تعنى كلمه "القومي " أي مدلول ذا صفه قوميه.

<sup>(1)</sup> على الاعلب هما مترادفتان، دون ال تعني دلمة القومي اي مدلول دا صفة قومية.

<sup>(2)</sup> بعض الدول، يتماثل لديها المفهوم اللغوي للفظي "وطني"، و"قومي"، فتطلق اسم الأمن القومي، على أمن الدولة، وأمن مجموعة دول كذلك، من دون تفرقة. فلا يعني لديها الأمن القومي أي مدلول على قومية بذاتها. بينما تفضّل دول أخرى الفصل بين التسميتين، فهي تخص "بالأمن الوطني" مفهومها لأمن نفسها (الدولة) وإجراءاتها للحفاظ على كيانها ومصالحها، في حدود ما تسمح به قدراتها. بينما تعني "بالأمن القومي" أمن مجموعة من الدول، ذات مصلحة مشتركة، وما تنفذه من معاهدات وتنظيمات لوقاية مصالحها المشتركة، حماية لها ضد الغير. وفي كلا المفهومين، فإن مراعاة المتغيرات الخارجية (الدولية والإقليمية) تكون محل الاعتبار.

ويضيف بعض الدارسين تحليلاً جوهرياً، للتفريق بين الأمن الوطني. والأمن القومي، فيعني الأول (الأمن الوطني)، في مفهومه دولة واحدة، بينما يعني مفهوم الثاني (الأمن القومي) عدة دول مشتركة في صفة أو مصلحة.

إن مصطلح "الأمن الوطني" هو مصطلح سياسي حديث نسبيا حيث ظهر مع بداية ولادة الدولة القومية في أوروبا أي بعد معاهدة (وستفاليا) 1648 التي بجوجبها تغير شكل النظام الدولي وبدأت حقبه جديدة من حياة العالم تمثلت بظهور فكر التنوير وبداية النهضة العلمية والصناعية في أوروبا، ولعل الظروف السياسية والأمنيه التي عاشتها أوروبا تفسر لنا سبب ظهور هذا المصطلح وكذلك فان رغبه كل دوله في الحفاظ على جغرافيتها وسكانها ومقدراتها الوطنية وخوفها الكبير من جيرانها هو ما عزز مفهوم الأمن الوطني وزادة تطورا وانتعاشا.

أما الإستخدام الرسمي لمصطلح الأمن الوطني فكان في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1947، عندما أنشأ الأمريكيون هيئة رسمية، سميت "مجلس الأمن الوطني الأمريكي" والذي اسند له بحث كافة الأمور والأحداث، التي تمس كيان الأمة الأمريكية، وتهدد أمنها.

أما الأمن الوطني من حيث التعريف فقد تعددت وتنوعت التعريفات التي قدمت فيه وذلك بإختلاف الباحث من حيث الثقافة والبيئة والزاوية التي نظر منها لهذا المفهوم وكذلك من حيث الخلفية الاكاديميه والخبرة العملية، حيث نجد تعريف الأشخاص الذين عملوا ويعملوا في مجال الأمن وما يتبعه من مرافق يختلف عن تعريف الباحث الأكاديمي الذي ليس له علاقة عمليه بالأمن، ولكن يبدو أن القواسم المشتركة أيضاً تجمع الجميع وتجبرهم على الالتقاء عند نقطة واحدة في أفكارهم وتصوراتهم لتعريف "الأمن الوطني" كمفهوم، ولا شك أن هذا دليل صحة وإثراء للفكر يؤدي بالقارئ إلى عصف فكري وذهني ويثري معلوماته بكم كبير من الأفكار المعرفية والتصورات الذهنية حول هذا الموضوع.

فنظرة المدرسة الغربية للأمن الوطني تختلف وبلا شك عن نظرة المدرسة الشرقية التي كان يتبناها الإتحاد السوفيتي السابق والدول التي كانت تسير في فلك المنظومة الشيوعية وكذلك فان التعريفات والدراسات الخاصة بهذا المفهوم في مناطق العالم الثالث لها أسس وقواعد تنطلق منها، ولعل ذلك يرجع إلى القيم العلياء التي يؤمن بها المجتمع والتي يسعى وبكل ما أوتي من طاقه للمحافظة عليها،

ولكن يبدو أن تعريفات "الأمن الوطني" تسير وفق إتجاهين وذلك حسب ما يقول الخبراء الإستراتيجيين وهما:

### أ-الإتجاه التقليدي:

الذي يرى أن الأمن القومي هو قدرة الدولة على دحر أي هجوم عسكري عليها وبالتالي فانه يعتبر أن الأمن العسكري هو كل شيء بالنسبة لمفهوم الأمن القومي للدولة وهنا يسيطر المفهوم العسكري للأمن عادة على سياسات الدول، وهذا الاتجاه يقدم الأمن الوطني على أساس انه القيمة الأعلى والأسمى في الدولة، والذي تتقدم فيه البندقية على رغيف الخبز، وهو ما أسماه "ادم سميث" مأزق الإختيار بين الرخاء والدفاع، وبالتالي وباء على هذا التعريف فان العلاقات الدولية كانت تسير وفق الأسس التي ترى أنها علاقات مبنية على القوة العسكرية وان النظام الدولي قائم على هذا الأساس، لذلك فان على كل دوله أن تبني استراتيجيه أمنها الوطني على أساس عسكري، وهذة هي فكرة النظرية الواقعية في العلاقات الدولية.

### ب. الإتجاه الإقتصادي في تعريف الأمن الوطني:

وفيه يعرف الأمن الوطني الإقتصادي على أنة: "غياب التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية الإقتصادية"، ومن ضمن التعريفات التي تصب في هذا الاتجاه أيضاً: " التي ترى أن الأمن القومي هو القدرة على صياغة وحدة ألامه ووحدة أراضيها والحفاظ على علاقاتها الإقتصادية مع دول العالم بشروط معقولة " إن هذا التعريف جسد ويؤكد على إرتباط الأمن الوطني للدول بالتنمية الإقتصادية ووسائل تحقيقها"(1)، وهذا الإتجاه خلقته الظروف والأزمات الإقتصادية التي عانت منها البشرية في فترة من الفترات كأزمة النفط عام 73 مما دفع الدول إلى اعتبار أن توفر المواد الأولية والموارد اللازمة لصناعتها ورفاهية شعبها هو أساس الأمن فيها، وهذا الإتجاه ساهم في قيام الدول

<sup>(1)</sup> علي النميري، **الأمن والمخابرات - نظرة إسلامية** - الدار السودانية للكتب، الخرطـوم، ط1، 1996، ص12.

الكبرى والعظمى بالبحث عن الوسائل التي توفر الأمن الإقتصادي لمواطنيها حتى ولو كان ذلك باللجؤ إلى القوة، ولعل الظروف التي عاشها العالم في العقد الأخير من القرن العشرين تصدق هذا الزعم، حيث بذلت الولايات المتحدة أقصى ما تملك من طاقات وقدرات في سبيل حصولها على موطئ قدم في منابع النفط في الخليج العربي وما جاورة من مناطق لها أهميتها الإقتصادية على المدى البعيد.

### ب- الإتجاه الشمولي المعاصر:

وهو الذي فرضته معطيات الواقع الدولي المعاش بالاضافه إلى التغيرات التي أصابت النظام العالمي وتغير شكلة من ثنائي القطبية إلى آحادي القطبية تهيمن فيه قوة واحدة على كل مجريات الأمور، وقد كان لإنهيار الإتحاد السوفيتي أكبر الأثر في تغير مفهوم الأمن القومي أو الوطني خاصة إذا ما علمنا أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انهيار الإتحاد السوفيتي لم تكن عسكريه أو سياسية فحسب، بل إن الأسباب الإجتماعية والإقتصادية لعبت الدور الأكبر في هذا الإنهيار، مما جعل الأفكار والأنظار تتجه في هذا المجال نحو أنواع جديدة من الأمن لا تقل أهمية عن الأمن العسكري الذي يعتمد على الآلة العسكرية فقط، مثل: الأمن الإجتماعي والأمن الإقتصادي والأمن البيئي...الخ.

وكذلك فان هذا الإتجاه متأثر أيضاً بالتغيرات التي حدثت في العالم وظهور مفهوم العولمة، وتوسع مفهوم السوق وبدء الحديث عن الأمن الإنساني العالمي الجماعي والذي يعتبر أن العالم يشترك مع بعضه البعض في بناء مجتمعي واحد مما جعل مهددات الأمن عالميه وتتطلب حلولا عالميه مشتركة وبالتالي نقل المفهوم من معناه الضيق إلى مفهوم أكثر اتساعا حيث تم وضع الأمن العسكري ضمن إطار مجتمعي يشمل الجوانب الإجتماعية وإقتصاديه وسياسية وثقافية وبيئية....الخ، وهذا ما قدمة (ماكنمارا) الذي إعتبر أن مفهوم الأمن تختص به جميع أجهزة الدولة بدون إستثناء وتشترك فيه بكل طاقاتها وإمكاناتها ويشمل ميادين مختلفة.

ويرى خبراء الأمن القومي المتخصصون أن الأمن أصبح وفق هـذة الاتجاهـات يشير إلى بعدين هما (١):

أولا: إرتباط الأمن القومي بالتنمية (2)، وهـو ما أكـد عليـه كثير مـن البـاحثين أمثال ( ماكنمار) و(جبرائيل الموند):

- حيث يربط ماكنهار بين الأمن والتنمية بشكل قوي فيقول: "إن الأمن القومي هو التنمية وبدون التنمية لا يمكن أن يوجد امن. وان الدول التي لا تنمو بالفعل لا يمكن أن تظل آمنه" وأن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة ".(3)

وهذا ما أكد عليه بعض الباحثين المعاصرين أمثال جبرائيل الموند، حيث يقول "أن الأمن ليس فقط المعدات العسكرية ولا النشاط العسكري ولا القوة العسكرية وإن كان الأمن يشملها جميعا أن الأمن هو التنمية وبدون التنمية وخصوصاً في الدول النامية لا يمكن أن يكون هناك أمن وإستقرار على الإطلاق (4).

ثانيا: إرتباط الأمن القومي بإستراتيجية الأمن التي تضعها الدولة لحماية نفسها والتي تتعلق بقدرة الدولة العسكرية والمادية من أجل حماية قيمها الذاتية من التهديدات أيا كان مصدرها، ولعلة من باب التنوع المعرفي أن نذكر هنا جمله من التعريفات التي تناولت "الأمن الوطني " والتي من خلالها نرى ما هي الزاوية التي ينظر كل باحث من خلالها إلى هذا المفهوم:

- يعرفه ماكنمار بأنه: " هو ما تقوم بة الدولة أو مجموعة الدول التي يضمها نظام جماعي واحد من إجراءات في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها ومصالحها في

<sup>(1)</sup> عبد الوهاب محمد الجبوري، حول مفهوم الأمن القومي العراقي ومركزاته الإستراتيجية، صحيفة دنيا الوطن الالكترونية، تاريخ 2007/12/3.

<sup>(2)</sup> للمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى: احمد العمرات، **الأمن والتنمية**، عمان، 2003.

<sup>(3)</sup> نداء الشريقي، مصدر سابق، ص 139.

<sup>(4)</sup> جابرئيل الموند، (السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر)، مصدر سابق، ص45.

الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات المحلية والدولية، ويضيف إلى ذلك قوله: "إن الأمن ليس المعدات العسكرية وان كان يتضمنها وليس القوة العسكرية وان كان يحتويها وهو ليس النشاط العسكري وان كان يشمله". (1)

أما دائرة المعارف البريطانية فقد قدمت تعريفا للأمن القومي جاء فيه" الأمن القومي يعنى حماية الأمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية".

- ويعرف (هنري كيسنجر) الأمن القومي بأنه "يعني أي تصرفات يسعى المجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء".

أن الأمن هو مقدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية )  $^{(2)}$ .

- أنه الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات الدولية) (3).

ويرى آخرون إن الأمن الوطني (4): " هو إن يكون القطر ضمن حدوده بعيدا عن أي تهديد يعرض وجوده للخطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويرى بعض الباحثين إن الأمن الوطنى قد يتحقق في الحالات التالية:

أولا: غباب التهديد.

ثانيا: امتلاك القوة الكفيلة لمواجهه التهديد.

ثالثا: الابتعاد بالبلاد عن أثار الخطر حال وقوعه."

-

<sup>(1)</sup> روبرت ماكنمار، **جوهرة الأمن**، ترجمه، يونس شاهين، القاهرة، الهيئة العامة المصرية للتأليف والنشر، 1970، ص 47.

<sup>(2)</sup>عيسى المجالى، (الأمن القومي ومواجهة التهديد)، مجلة الأقصى، العدد 768، 1986، ص8-13.

<sup>(3)</sup> دراسة بعنوان (مياه الشرق الأوسط وحروب العقد القادم)، مجلة الوحدة، العدد 76، 1991، ص41.

<sup>(4)</sup> عطا زهرة، مصدر سابق، ص 121.

- أما مفهوم الأمن القومي فهو: " هو ما تسعى آلية الحكومة للمحافظة على كيان الأمة وحمايتها من تسلط أي قوة خارجية بدفع العدوان عن الدولة وضمان استقلالها ".(1)

- والبعض يرى إن الأمن الوطني للدولة يهدف إلى تأمينها من الـداخل ودفع التهديد الخارجي عنها بما يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له استغلال أقصى طاقاته للنهوض والتقدم والازدهار ".(2)

وقد اختلف التعريف حسب رؤية الكاتب والزاوية التي ينظر منها إلى الموضوع، فقد رأى العسكريون أنّ الأمن القومي يعني القدرة العسكرية على حماية الدولة والدفاع عنها إزاء أي عدوان خارجي، أما السياسيون فقد رأوا أنه مجموعة المبادئ التي تفرضها أبعاد التكامل القومي في نطاق التحرّك الخارجي، أما علماء الاجتماع فيرون بأنه قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من أي تهديد خارجي. وبالتالي فإنّ مفهوم الأمن القومي بهذا التحديد يقترن بالدولة وجوداً وعدماً.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص 36.

<sup>(2)</sup> على عباس مراد، مصدر سابق، 31.

### المبحث الثالث التطور التاريخي لمفهوم "الأمن الوطني"

منذ أن خلق الله سبحانة وتعالى ادم خلق معه حاجاته المختلفة كالحاجة إلى الطعام والشراب والحاجة إلى السكن والأسرة والزوجة... الخ، وجعل توفر هذة الحاجات هو أساس الإستقرار والسعادة وجعل فقدانها هو سبب حراك الإنسان وسعية الدؤوب من أجل الحصول عليها وهو ما يفسر سر حركه الإنسان ونشاطه وعمله وسعية المتواصل في هذة الحياة، بل أن الله سبحانه ألهمه أن يقاتل من ينازعه هذة الحاجات ومن يغتصبها منه، وهو أيضاً ما يفسر لنا سر الحروب والنزاعات التي عاشتها وتعيشها البشرية إلى أن تقوم الساعة.

وشعور الإنسان بالإستقرار والطمأنينة على توفر هذة الحاجات هو ذلك الشعور الذي يعرف بـ "الأمن"، فالأمن تعبير يدل على حالة نفسية يوجد عليها الكائن الحيّ، عندما يشبع حاجاته، التي تختلف بإختلاف الكائن الحي نفسه، فبعض البشر يسعى طيلة حياته من أجل توفير المسكن المناسب له ولأسرته، وبعضهم يسعى لتوفير لقمه الخبز وبعضهم يسعى لبناء أسرة صالحه وهكذا تختلف الحاجات بإختلاف الظروف والبيئات التي تعيش فيها الجماعات البشرية.

أما ترتيب هذة الحاجات فلعلنا نستشفها من كتاب الله عز وجل حين يقدم حاجه الإنسان للطعام والشراب على غيرها بقوله تعالى: "الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف " وكذلك من قوله تعالى مخاطبا ادم عليه السلام: "( إِنَّ لَكَ أَلاً تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى وَأَنَكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضْحَى )وكذلك في قول الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ آمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّهَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا". لذا فهي تترواح بين الطعام والشراب واللباس والصحة والعافية والأسرة الصالحة المطمئنة. ولا يـزين ذلك ولا يجعل منة شيء ذا قيمه إلا السلامة والأمن والطمأنينة، وهو ما يفسر لنا أهميه الأمن وقيمته بالنسبة للإنسان،

ولعل ترتيب هذة الحلاجات هو من الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، فهو بعد أن يؤمن حاجاته الاساسيه كالطعام والشراب والمسكن يبدأ بعد ذلك بالبحث عن الحاجات المعنوية كالحب والآلفة والرضا والانتماء إلى الجماعة، وبالتالي فان ترتيب حاجات الإنسان يأخذ شكلا هرميا ينزل حسب الأهمية والقيمة.

وان ما يفسر لنا سر تطور الأمن هو تطور حاجات الإنسان وإختلافها بالاضافه إلى تنوعها ما بين ماديه ومعنوية، فبالإضافة إلى الحاجات الغريزية المادية كالطعام والشراب واللباس والماوئ فهناك حاجات معنوية لا تقل أهميه، يبغيها ويطلبها الإنسان في مسيرة حياته، - فكما أسلفنا - بعد أن يحصل الإنسان على حاجاته الغريزيه يبدأ بالبحث عن الحاجات التي توفر له ولأسرته الرفاهيه والسعادة ولن يحصل عليها إلا من خلال العيش والتعامل والتعاون مع الآخرين عندها تتطور علاقاته وتزداد ويسعى إلى العيش مع الجماعة فتتسع حلقه مطالبه وحاجاته فيحتاج إلى المزيد من الأمن ليحميها ويدافع عنها، عندها يتطور مفهوم الأمن وينتقل من الأمن الفردي إلى الأمن الجماعي، فيعرف الإنسان عندها أن أمنه الفردي هـو أساس الأمن المجتمعي، ولا يتم تحقيق ذلك إلا من خلال الصراع مع بعض القوى التي تحيط بة، ولعل أولها الطبيعة وهو ما بدأ به الإنسان حياته وذلك من خلال تأمين وسائل الدفاع عن النفس ضد الأخطار التي قد تواجهه في الغابة والكهف فصنع الأدوات الحادة التي يقتل بها الحيوانات المفترسة وصنع السياجات المحكمة حول بيته ووضع كل وسائل الحماية حوله وحول أسرته، وأدرك بفطرته أن هـذة الوسـائل الفردية هي أساس الحماية والأمن الجماعي للجماعة التي يعيش هو وإياها في نفس الإطار الإجتماعي.

### الحاجة إلى الأمن:

يعتبر الأمن من الناحية الفردية حاجه من حاجات البشر التي يصعب العيش بدونها وذلك لإرتباط كثير من الأمور ألمعاشيه للإنسان بها، فحصوله على الطعام والشراب من أجل العيش لا يتم بدون الأمن، وحركته اليومية نحو العمل والبناء لا يحكن أن تتم بدون توفر الأمن، وتطور نظم حياته وتقدمه ورفاهيته وسعادته وتعليمه

كلها عمليات تبقى مستحيلة الحدوث أو التطور إلا بتوفر الأمن، فالأمن مطلب بشري ولد مع الإنسان، وهو واحد من حاجاته التي لا غنى له عنها، بل أن احد تقارير التنمية البشرية يرى أن للأمن جانبان هما: الأمن من التهديدات المزمنة كالجوع والمرض والقمع من ناحية والحماية من الاضطرابات التي تؤثر سلبا على أغاط الحياة اليومية في مجالي المنزل والعمل من ناحية أخرى"(1)، وتختلف حاجه الإنسان للأمن بإختلاف الظروف والمعطيات التي يحيا في ظلها، فحاجاته الأمنيه بالأمس ليست كحاجاته اليوم، فالتطور في النظم الحياتيه للإنسان يلعب دوراً كبيراً في تغير وتطور نظم الأمن وفنونه وطرق ممارسته وتطبيقاته، ولا أدل على ذلك من تغير الحاجات الأمنيه للإنسان في العصور الماضية عما نشاهده اليوم في ظل عصر العولمة.

لقد تطورت المجتمعات ابتداء من الفرد إلى الأسرة إلى العشيرة ثم القبيلة ثم الدولة ثم الامه، ففي البداية كانت الوالدين هما مصدر الأمن وهما من يعمل على توفيرة ثم تطور الأمر إلى تولت العشيرة والقبيلة هذة المهمة إلى أن اتسعت المجتمعات وتحولت إلى مجتمعات زراعية فيها نوع من الإستقرار والاقامه فاختلفت حاجاتها الأمنيه وتطورت وإزدادت، وتوسع مفهوم الأمن عندما نشأت التجمعات السكانية كالقرية التي تعيش فيها مجموعات من العائلات والعشائر فكان لابد من حمايتها ولم يتم ذلك إلا من خلال تعاون وتآلف هذة الأسر مع بعضها البعض من أجل حماية ممتلكات أفرادها من الطامعين والمعتدين عليها، وتوسعت التجمعات السكانية إلى أن وصلت إلى مرحله المدينة وإزدادت الملكيات وتوسعت وتنوعت ودب الخلاف والتنازع بين القرى والمدن المتجاورة فكان لابد من وجود منظومة أمنيه تدافع عنهم وتحمي ممتلكاتهم فكان لابد من إنشاء جهاز يتولى حماية الأمن، وتحولت مهمة تأمين الأمن من الأفراد إلى المسؤولين عن إدارة المدينة، وتوسع الأمن أكثر فأكثر عندما

<sup>(1)</sup> احمد فراس العوران، الأمن والتنمية في الوطن العربي، تنمية مستدامة أم تنمية أمن، مؤتمر التنمية والأمن في الوطن العربي، أكادعية نايف العربية للعلوم الأمنيه، الرياض، 24-2001/26 ص14-15.

ووجدت "الدولة" وانتقلت مهمة امن الأفراد والجماعات التي تعيش سويا إلى الدولة وظهر هناك مفهوم الأمن الجماعي بدلا من الأمن الفردي، وخاصة بعد أن أوجدت الدولة القوانين التي تنظم حياة الناس، فأنشأت أجهزة الجيش وأجهزة الأمن التي كان جل واجبها هو توفير الحماية والسلام في ربوع الدولة وحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم وأعراضهم، وبتقدم المجتمعات وتطور نظم الحياة أصبح امن الدولة والأمة هو أساس امن الأفراد، وبذلك تقدم مفهوم الأمن الجماعي(أمن الدولة ككل) على مفهوم الأمن الفردي الخاص، وبتعدد احتياجات المواطن ومطالبه، وشعوره بالقهر عند حرمانه منها، ظهرت أهمية تأمين الدولة لتلك المطالب والاحتياجات، لينعم المجتمع بالأمن في الوطن الذي يعيش فيه (1).

هذا وقد برز مفهوم الأمن الوطني وتعزز – كما أسلفنا – حديثاً بعد الظروف السياسية والأمنيه التي عانت من خلالها الدول في أوروبا خاصة نتيجة حرمانها من الأمن والإستقرار، فجاء ميلاد الدولة القومية الذي أدى إلى سعي كل دوله إلى البحث عن أمنها الخاص بها لحماية شعبها ومواردها الإقتصادية وحدودها الجغرافية وكل ما تملكه في إطار جغرافي محدد فأدى ذلك السعي إلى ظهور الأمن القومي الخاص بكل دوله، وكانت الدول في إطار سعيها للحفاظ على أمنها الوطني ترغب في المزيد من السيطرة والهيمنة والإستيلاء والإعتداء على غيرها من الدول والقوميات مما خلق شعوراً بعدم الأمن لدى الدول فأدى ذلك إلى إثارة كثير من المشاكل بين الدول على الحدود الجغرافية والمناطق الحدودية.

ولعل الأحداث العالمية ساهمت في بلورة مفهوم الأمن الوطني وإعادة الإهتمام بدراسته بطريقه معمقه واهم هذة الأحداث هي حقبة الاستعمار التي عاشتها شعوب كثيرة عانت خلالها من حرمان الأمن وفقدان الإستقرار فدفعها ذلك إلى القيام

<sup>(1)</sup> يقول ابن خلدون في مقدمته: " لابد من السيف والقلم لضمان السلطان "وهذا دليل على إن تحقيق الأمن يحتاج إلى الفكر والقوة معا" للمزيد انظر: ابن خلدون، المقدمة، دار الجيل، بيروت، د ت، ص 35-35.

بحركات للتحرر الوطني هدفها تحقيق الأمن الذاتي للدولة والتمتع بخيراتها ومقوماتها الإقتصادية والبشرية واستغلال كافه إمكاناتها لتحقيق الأمن الوطني الشامل المتكامل.

ولكن يبدو أن مفهوم الأمن القومي تطور تبعا لتطور الوعي الإنساني الحقوقي والسياسي بعد أن كان المفهوم مقتصرا فقط على امن الدولة القومية ضد أي تهديد عسكري قد يؤثر على نظامها السياسي أو سيادتها أو مصالحها، لذا كان الأمن العسكري القائم على القوة العسكرية الرادعة هو المفهوم السائد منذ نشأة الدولة القومية عام 1648، ولكن مفهوم الأمن القومي اخذ بالتوسع والتطور والتغير التدريجي تبعا للتطورات التي تعيشها الإنسانية وكذلك نتيجة لتشابك وتوسع وازدياد شبكة وتداخلات العلاقات الدولية.

ودخل موضوع الأمن الوطني حقبه جديدة وذلك خلال ما سمي بالعلاقات الدولية (الحرب الباردة) والتي كان خلالها العالم يعيش فترة الثنائية القطبية والتنافس المحموم بين القطبين الرئيسيين- الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي - في مجالات الأمن من خلال التسابق في التسلح الذي تمثل بغزو الفضاء وصناعه الصواريخ العابرة للقارات والصواريخ النووية وتطوير كل ما من شانه تهديد الأمن للطرف الآخر بل تهديد الأمن العالمي ككل، مما أسس لبداية جديدة في مجال الأمن وهي بروز مفهوم الأمن العالمي الجماعي الذي كان يقع ضمن دائرة الخطر في ظل الصراع المحموم بين قطبي العالم (1).

وفي العقد الأخير من القرن الماضي والذي شهد انهيار الدب الروسي وتفكك المنظومة الشيوعية، وسيطرة قوة واحدة على زعامة العالم، أدى ذلك إلى خلق مفهوم جديد للأمن الوطني من قبل القوة العظمى في النظام العالمي، هدفها تحقيق المصالح الذاتية الخاصة لها بحجة تأمين الأمن العالمي أولا ثم الأمن الإقليمي والوطني

<sup>(1)</sup> للإطلاع على المزيد من دوافع الأمن الجماعي يمكن مراجعة: حسن الطوالبة، نظام الأمن الجماعي في النظرية والتطبيق، عالم الكتب الحديث، اربد، 2005، ص 14-18.

معا بهدف الحصول على عالم مستقر أمنياً، فكثرت الحروب والصراعات وبدأ العالم يعيش مرحله ليس فيها الإستقرار ولا الراحة، وكانت بداية العقد هي حرب الخليج الثانية التي تم فيها تجميع قوى عسكرية من مختلف دول العالم متحالفة مع الولايات المتحدة بهدف إعادة الأمن إلى نصابه في الخليج العربي، أما الأهداف الغير منظورة فلعلها تشير إلى توفير الأمن الوطني الاميركي أولا وأخيرا من خلال السيطرة على منابع النفط والمياة العربية الدافئة والأرض الغنية بالخيرات... ولعل كل ذلك يدلنا إلى أن الأمن الوطني لم يعد القوة العسكرية فقط بل هناك الأمن الإقتصادي والإجتماعي والسياسي تتقدم بقوة على الأمن العسكري المعتمد على الآلة العسكرية.

إن تلازم هذة الأحداث مع ظهور مفهوم العولمة وانفتاح العالم وأزاله العوائق من أمام حركه البضائع والأموال والأشخاص وانسياب الحركة في السوق العـالمي وهيمنــة الرأسمالية العالمية وزيادة الإعتماد المتبادل بين أطراف القرية الكونيـة الواحـدة أدى إلى بروز مفاهيم جديدة كمفهوم الأمن العالمي والأمن الإنساني، فزيادة الترابط والإعتماد المتبادل بين المجتمعات ولدت أنواعاً جديدة من التهديدات الأمنيه والإجتماعية مما جعلت الأمن ينتقل من مرحله الأمن الفردى الخاص بقطر أو إقليم معين إلى جعله مسؤولية دوليه مشتركه بين بني البشر أجمعين، فأصبح هناك ما يسمى "عولمة الأمن" لأن القرارات التي تتخذ أو الأحداث التي تقع في أي مكان في العالم أصبحت تؤثر في الأمن الوطني لكافه الدول مما جعل الأمن العالمي مطلب هام من مطالب البشرية اليوم، وأدى ذلك كله إلى صياغة نظرية تقوم على أسس جديدة للأمن الوطني وخاصة في ظل ظروف لم تعد فيها أفكار النظرية الواقعية في العلاقات الدولية واضحة حيث لم تعد الدولة هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية بل أصبح هناك وحدات ما فوق الدولة والتي أحيانا تمتلك قوة تفوق قوة الدولة، كهيئة الأمم المتحدة والشركات المتعددة الجنسية والمنظمات الغير حكومية، بالاضافه إلى وحدات ما دون الدولة التي لا تقل أهميه عن الدولة وما فوقها، بالاضافه إلى المنظمات التي تقع خارج إطار سيطرة الدولة والتي أصبحت كلها من تحديات الأمن القومي المعاصر وهذا ما سنبحثه

بالتفصيل عند الحديث عن ملامح النظام العالمي الجديد وأثرة على الأمن بشكل عام وعلى الأمن الشامل لا يقوم إلا وعلى الأمن الوطني تحديداً ولكن قبل ذلك يجب أن ندرك إن الأمن الشامل لا يقوم إلا على أركان أربعة نجملها فيما يلي<sup>(1)</sup>:

- 1. التخطيط: أي الارداة وتوظيف العلم والمعرفة بعيداً عن التخبط والعشوائية.
  - 2. القيم والمثل: وهي الموجهات التي تبين الغايه من التخطيط.
- 3. الثقافة والفكر: وهي توجه ما لدى الإنسان من ثورات ورغبات وطاقات وتوجهها إلى الطريق الصحيح.
- 4. التوازن في تحقيق أهداف الفرد والجماعة من ناحية والموازنة بينها وبين المتغيرات المحيطة من ناحية أخرى.

<sup>(1)</sup> حسن عبد الله عايد، مصدر سابق، 33.

|  | _ |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |

الفصل الثاني بنية النظام الدولي

## الفصل الثاني

## بنية النظام الدولي

من غير المنطق أن نبحث أثر النظام العالمي الجديد على عناصر الدولة ومنظومة الأمن فيها وعلى عناصر قوتها دون أن نعرف ماهيّة وبنية هذا النظام، ويسبق ذلك أن ندخل إلى تعريف المفهوم لنوفر مدخلا مناسباً للموضوع، فقد تصدى كثير من الباحثين والمفكرين لتعريف "النظام الدولي " ونقتطف هذه التعريفات الهامة لبعض المفكرين ومنها:

-التعريف الذي قدمه (اناتول رابوبورت) والذي يقول فيه: " إن المجموع الذي يعمل ككل نتيجة الإعتماد المتبادل بين الأجزاء هو ما يمكن تسميته بالنظام ".(1)

- أما (مورتن كابلان ) فيعرف النظام بأنه: "مجموعهم المتغيرات المترابطة فيما بينها إلى درجه كبيرة ومتغايرة في نفس الوقت مع بيئاتها كما ان بينها مجموعه من العلاقات الداخلية تهيزها عن مجموع المتغيرات الخارجية "(2).

- أما (جورج مودلسكي ) فانه يعرف النظام الدولي بأنه: " نظام اجتماعي تقيمه متطلبات وظيفية أو بنيوية " (3).

- أما (ستانلي هوفمان) فقد عرفه بأنه: "عبارة عن نهط للعلاقات بين الوحدات الاساسيه في السياسة الدولية "(4).

<sup>(1)</sup> جيمس دورتي، روبرت بالستغراف، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، ترجمه د. وليد عبد الحي، كاظمه للنشر والترجمة والتوزيع، الكويت، 1985، ص 100.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص 113.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، ص114.

<sup>(4)</sup> keneth waltez, **theory of international politics**, reading: mass addis- Wesley publishing company 1979, p162.

- أما (هولستي) فانه يعرف النظام الدولي على أنه: " تجمع يضم هويات سياسية مستقلة تتفاعل بين بعضها البعض وفقاً لعمليات منتظمة"(1).
- أما (أنتوني دولمان) فأنة يعرف النظام ألدولي بأنة: "أنهوذج لعلاقات القوة بين اللاعبين الدوليين له القدرة على تأمين القيام بالفعاليات ألمختلفة طبقا لمجموعة من القواعد المكتوبة وغير المكتوبة ". (2)
- أما (جورج لنكولن ) فأنة يرى النظام الدولي عبارة عـن: "ترتيب للعلاقـات بين الدول في وقت معين ".<sup>(3)</sup>
- ويرى البعض ان النظام الدولي هو: "عبارة عن أفكار مركبة ومتغيرة وتدابير عسكرية تضم وتتزود بالقوة من عناصر الانتظام التي هي في الغالب تخص العلاقات بين الدول". (4)

إن تمحيصاً بسيطاً لهذه التعريفات التي قدمها كبار الباحثين والعلماء الذين درسوا النظام العالمي يبين لنا وبما لا يدع مجالاً للشك أن النظام الدولي يتمحور حول عملية هامه بين مجموعات محددة وهذه العملية هي التفاعل الذي يشكل ما يسمى بشبكه العلاقات بين هذه المجموعات (الوحدات) التي قامت بعمليه التفاعل ولعل شبكة العلاقات الناتجة عن هذا التفاعل هي التي تخلق الترابط والإعتماد بين هذه الوحدات وترفع منسوب التداخل فيما بينها لتصل إلى مرحله عدم الإستغناء عن بعضها البعض كما حصل في الوقت الحاضر الذي وصلت فيه العلاقات بين الدول إلى الإعتماد المتبادل لدرجه أصبح من العسير الحديث عن شؤون داخليه وشؤون خارجية

<sup>(1)</sup> k, j, holesti, **international politics**, afrome work for analysis prentice -hall.inc, 1967.p9.

<sup>(2)</sup> سعد حقي توفيق، مبادئ العلاقات الدولية، دار وائـل للـنشر والتوزيع، عـمان، (ب ت) ص ص42، 43.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، ص 43.

<sup>(4)</sup> Lyon peter, " **New States and International Order** "in James Allen "The Bases of International Order Oxford University press, London, 1973, p25.

مفصولة عن بعضها البعض فالداخل يؤثر في الخارج بشكل يصعب فيه فصل الأشياء عن بعضها البعض.

هذا وقد نظر كثير من الباحثين والمفكرين لشكل النظام الدولي وقدموا تصورات عظيمة وكبيرة في هذا الإطار وقد كان من أبرزهم (مورتن كابلان) حيث وضع (كابلان) ستة غاذج لنظم دوليه افتراضيه وهي (1):

1. نظام توازن القوى: وهو نظام دولي اجتماعي واللاعبين الرئيسيين فية هم الدول القومية، ويفضل أن لا يقل عددهم عن خمسة لاعبين وذلك لكي يتمكن النظام من أداء وظائفة بفعالية، حيث يرى بعض المفكرين أمثال (كارل دويتش) انه كلما زاد عدد الأطراف الرئيسية في هذا النظام فان ذلك يساهم في استقراره، بمعنى أن الصراع يخف عندما يزداد أقطاب هذا النظام، بينما يرى آخرون أمثال (كينيث وولتز) ان النظام الثنائي القطبية فيه استقرار أكثر من المتعدد الأقطاب، (2) وقد ساد هذا النموذج في العلاقات الدولية في الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين. وإستخدمت الحكومات هذا المبدأ في ذلك الوقت للمحافظة على السلام. والواقع أن توازن القوى يحدث إذا لم تتمكن دولة واحدة أو تحالفٌ من الدول من مهاجمة دولة أخرى أو تحالف مقابل. وإذا ما تمكنت دولة واحدة من بناء قوتها العسكرية يمكن لمجموعة من الدول الضعيفة المواجهة أن تبني تحالفًا مؤقتًا رادعًا ضد الدولة الأولى، وبهذا لن تتمكن الدولة القوية من مهاجمة أيًّ من الدول الضعيفة، لخوفها من هجوم مضاد عليها من الدول المتحالفة.

\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> جيمس دورتي، روبرت بالستغراف، مصدر سابق، ص ص129، 130.

<sup>-</sup> أيضاً: سعد حقى توفيق، مصدر سابق، ص 108 -110.

<sup>-</sup> أيضاً: محمد محمود أبو غزله، القوة تحكم العالم، ط1، عمان، 1997، ص19 -21.

<sup>(2)</sup> ناصيف يوسف حتى، النظرية في العلاقات الدولية، دار الكتاب العربي، بـيروت، 1985، ص48- 54.

- 2. نظام ثنائي القطبية المهلهلة (المرن): وأبرز ملامحه هـو وجـود كتـل كـبرى مثل الناتو وحلف وارسو مع وجود قوة كبرى داخل كل تكتل مثـل الولايـات المتحـدة والإتحاد السوفيتى (سابقا).
- نظام القطبية الثنائية الصلب (المحكم): يختلف عن سابقه في أن الأطراف المشاركة في هذا النظام هي اقل من سابقه.
- 4. النظام العالمي: وأبرز ما فيه هو وجود طرف عالمي يقوم بوظائف مختلفة تجاة أطراف النظام في النظام الثنائي القطبية المرن وتتخذ فيه القرارات طبقا للمصلحة الدولية ككل، ومتاز بإمكانية ظهور صراع المصالح.
- 5. النظام الهرمي (Hierarchical) وهو نوعين: موجه وغير موجه وهـو قائم على أساس وظيفي وليس على أساس إقليمي سياسي، ويختلف الموجه عن الغير موجه في أنه يعمل وفقاً للقواعد السلطوية والديكتاتورية بينما غير الموجه يعمل وفق القواعد الديموقراطية وأطرافه الاساسيه هي جماعات الضغط وليس الـدول ويتسـم بدرجه كبيرة من الإستقرار وتوفر قنوات الاتصال التي تسهل السيطرة والتحكم.
- 6. **مُوذَج الوحدة المُعترضة:** ويمتاز بظهـور دول صغرى تمتلـك قـوة نوويـة وبسبب خوف كل طرف من الأخر فان هذا النظام يتجه نحو الإستقرار أكثر من غيرة.

وتقوم على فكرة أن على الأطراف أن لا يمارسوا فعلا لا يرغبوا أن يمارسه الآخرون ضدهم، أي أن تكون لدى كل طرف من الأطراف قناعه بان الطرف الأخر قادر على تدميرة، وبالإضافة إلى هذه النماذج فقد نظر آخرون إلى أنواع أخرى من النظم الدولية أمثال (روزكينس) الذي اقترح نموذجا جديداً وهو نموذج القطبية الثنائية المتعددة.

ويبدو أن كثيرا من هذه النهاذج قد عاشتها البشرية في مراحلها المختلفة وخاصة بعد معاهدة (وست فاليا) 1648<sup>(1)</sup> التي كانت بمثابة نقطة التحول الرئيسية في التمييز بين أنهاط النظم الدولية المختلفة والتي بموجبها انتهت الحروب بين أجزاء أوروبا ووضعت مبادئ هامه نظمت العلاقات بين هذه الدول وحددت الحدود السياسية وقررت سيادة كل دولة بشكل منفصل عن غيرها من الدول ومنعتها من التدخل في شؤون غيرها من الدول، ومنذ ذلك الحين عاش النظام الدولي متخذا أشكالا متعددة من متعدد القطبية إلى ثنائي القطبية ثم أحادي القطبية، ولعل أهم ما جاءت به معاهدة سلام ويستفاليا 1648م ما يلي<sup>(2)</sup>:

- فتحت المجال أمام الملوك والرؤساء لعقد المؤتمرات والمقابلات على هيئة مؤتمر.
- 2. اعتمدت مبدأ المساواة بين الدول بغض النظر عن نظمها الداخلية، ملكية أو جمهورية، وأيضاً مـذاهبها الدينيـة كاثوليكيـة أو بروتسـتانتية، وتعتبر بداية الطريق لعلمانية العلاقات الدولية.
  - 3. إعتماد نظام البعثات الدبلوماسية الدائمة بدلاً من المؤقتة.

هذا ويستمد النظام الدولي شكله من بنيتة وتكوينة وطبيعة التفاعل بين مكونات البنية ذاتها، ويتم التفريق بين الأنواع ألمختلفة من هذه النظم بإختلاف عدد

<sup>(1)</sup> وهو الوقت الذي انتهت فية الحروب الدينية وولدت فيه الدولة القومية في أوروبا، حيث قامت على أنقاض النظام الإمبراطوري الذي كان سائدا في العالم، واعتبر كثير من المفكرين إن القومية ليست نتاج قانون طبيعي بل هي نتاج ظروف تاريخية وسياسية وإقتصادية واجتماعية وثقافية... الخ. يعرف (مانشيتي) المفكر الإيطالي "القومية" بأنها: "مجتمع طبيعي من البشر يرتبط مع بعضة البعض بوحدة الأرض والأصل والعادات واللغة بسبب الاشتراك في الحياة والشعور الإجتماعي " انظر: ساطع الحصري، ماهي القومية، دار العالم لملايين، 1963، ص 40.

<sup>(2)</sup> بطرس، بطرس غالي وعيسى، محمود خيري، المدخل في علم السياسة، الأنجلو، الطبعة السابعة، القاهرة 1959م، ص(345، 346).

أللاعبين الرئيسيين في هذا ألنظام بالإضافة إلى غط التفاعلات السائدة بين أجزاء البنية، فمثلا النظام المتعدد القطبية هو نظام شهدتة البشرية كثيرا عندما وجد على قمة الهرم فيها مجموعة من الدول التي تمتلك القوة السياسية والعسكرية والنفوذ بكافة اشكالة ولعل القرن التاسع عشر شهد خير مثال لهذا النموذج الذي تمثل بوجود دول قوية مثل فرنسا وبريطانيا وبروسيا وألمانيا وروسيا والنمسا إضافة إلى ايطاليا والتي كانت تمتاز بأنها متعادلة مع بعضها البعض من حيث امتلاك مكونات القوة وعناصرها.

أما النظام الثنائي القطبية فكان القرن العشرين خير شاهد على وجوده حيث عثل بوجود قوتين عظيمتين هما الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي، وفي هذا النموذج تكون هاتين القوتين هما قطب الرحى الذي تدور في فلكة بقية دول العالم منقسمة على نفسها تميزها علاقات التنافس والصراع في كل المجالات وخاصة في القوة العسكرية والإقتصادية كما حصل خلال فترة الحرب الباردة والتنافس الرهيب الذي كان يحصل بين قطبي العلاقات الدولية الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي، ولعل وجود تجمع يضم كل مجموعة من هذه الدول تحت لوائه هو أبرز ما يدل على حدة التنافس وشدتة، حيث كان حلف الناتو وحلف شمال الأطلسي بمثابة كبشين متصارعين يضمان في اطارهما دولا كبرى جمعتها عوامل الجغرافيا والتاريخ مع بعضها البعض.

من الصعب الحديث عن نظام دولي دون وجود بعض المكونات الهامة والتي تضمنتها التعريفات السالفة الذكر وهي وجود أطراف فلا بد من تفاعل بين هذه الأطراف مما ينتج عنها غايات وأهداف ومصالح هي التي تشكل بمجموعها ما يمكننا أن نسمية النظام الدولي، وهذا الحديث ينقلنا إلى موضوع أخر ألا وهو عناصر (أطراف) ومكونات هذا النظام.

# المبحث الأول أطراف النظام الدولي

#### 1.الدول:

رغم التغير الكبير الذي حدث في بنية وتركيبة وتفاعلات النظام الدولي إلا أن كل نظريات العلاقات الدولية من الواقعية مرورا بالواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة وصولا إلى نظرية النظام العالمي الجديد التي طرحها(مانويل فاليرشتاين) ما زالت تعتبر الدولة هي اللاعب الرئيسي والفاعل الأول في العلاقات الدولية.

#### 2. المنظمات الدولية:

لقد فرضت الظروف الدولية التي مرت بها الإنسانية وخاصة الحروب العالمية وجود منظمات تجمع في إطارها الدول المستقلة ذات السيادة لكي تساهم في تحمل مسؤولياتها تجاه تنميه المجتمع الإنساني وتقوم بوظائف متعددة خدمة للبشرية وحماية لها، كوظائف الأمن الجماعي والسلم الدولي وحماية المهجرين واللاجئين والمساهمة في التعليم والتنمية الإنسانية.. الخ ولعل أبرز هذه المنظمات هي عصبة الأمم التي أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى وفي عام 1946م ألغيت عصبة الأمم وأسست بدلا منها هيئة الأمم المتحدة عام 1945م أي بعد فترة قصيرة من انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتعهد أعضاء الأمم المتحدة بالتعاون للمحافظة على السلام عن طريق الأمن الجماعي لكنهم لم يكلّفوا قوات دولية دائمة لـدعم هـذا التعهد آنذاك، وقد كان لهذه المنظمات دور كبير كفاعل مهم وطرف من أطراف العلاقات الدولية (أ).

ويرى بعض الباحثين في العلاقات الدولية أن المنظمات الدولية ليست أكثر من لاعب ثانوي في العلاقات الدولية وذلك لان القرارات التي تصدر عنها ليست أكثر من

<sup>(1)</sup> للمزيد انظر: حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن، سلسلة عالم المعرفة، العدد 202، الكويت، 1995

توصيات ليس لها تأثير ملزم (1) ولكن في الواقع يظهر لنا تزايد أهمية ودور القانون الدولي في ضبط العلاقات الدولية ناهيك عن تطور منظومة القيم الإنسانية الأخلاقية التي أصبح لها قوة القانون في التأثير على سلوك الدول في العلاقات الدولية، ومثال ذلك أن الأمم المتحدة أصبح لها القدرة على فرض العقوبات الرادعة في كافة المجالات على الدول التي تمارس العدوان أو تنتهك حقوق الإنسان أو تمارس الغطرسة وترفض الانصياع للشرعية الدولية وكذلك فان الدول أصبحت تدعم مواقف وقرارات الأمم المتحدة في قطع المساعدات أو إيقافها أو ممارسة المقاطعة الإقتصادية وغيرها ضد الدول التي تخالف قواعد القانون الدولي، ولعل التطور التاريخي للعلاقات الدولية يحتوي على كثير من الأمثلة في هذا الإطار، ولكن وبعد تغير شكل النظام العالمي وهيمنة قوة واحدة على العلاقات الدولية وهي الولايات المتحدة فقد أصبحت القرارات الدولية خاضعة لما تراة الولايات المتحدة وبما يصب في مصلحتها أولا وهذا ما ميز النظام العالمي الجديد المصبوغ بالصبغة (العولمية) التي يرى كثير من الباحثين في العلاقات الدولية إنها (أمركة) أولا وقبل كل شيء واثر كثيرًا على هذه الهيئة العالمية كلاعب مهم في العلاقات الدولية (2).

\_

<sup>(1)</sup> ميرل مارسيل، سوسيولوجيا العلاقات الدولية، ترجمة حسن نافعة، دارالمستقبل العربي، القاهرة، 1986، ص 346.

<sup>(2)</sup> يرى كثير ممن لهم خبرة وباع طويل في الشأن الدولي والأمن العالمي ضرورة وجود حكومة عالمية تساهم في تطوير الجهود الانسانيه لتنظيم الحياة على هذا الكوكب، هذا وقد تنادت مجموعات كبيرة من الخبراء الدوليين في بداية التسعينات من القرن الماضي لوضع تصور "لإدارة شؤون العالم "أي إيجاد طريقه يدار فيها المجتمع الدولي وتحقق مصالح كل الشعوب، من خلال اتساع تطبيق القانون الدولي مثلا وقد تم ذلك بطرح مبادرة ستوكهولم، لإنشاء لجنة تعنى بإدارة شؤون المجتمع العالمي... للمزيد انظر: تقرير لجنة "إدارة شؤون المجتمع العالمي " في، مجموعه من المترجمين، جيران في عالم واحد، ، مراجعة عبد السلام رضوان، سلسلة عالم المعرفة، العدد 201، الكويت، 1995، ص 13 - 22.

#### 3.اللاعبون الثانويون (الشركات المتعددة الجنسية، المنظمات غير الحكومية:

إلى جانب الدول والمنظمات الدولية والتي هي لاعب أساسي ورئيسي في العلاقات الدولية يوجد أطراف أخرى أصبحت ذات تأثير في العلاقات ألدولية وخصوصاً في عقود ما بعد منتصف القرن العشرين وذلك بسبب التطور الكبير في المجالات كافة السياسية والإقتصادية -خصوصاً – والثقافية والعلمية والتكنولوجية وغيرها، ولعل أبرز هذه الأطراف هي:

#### - الشركات المتعددة الجنسية:

أنة تعبير يطلق على الشركات الكبرى الضخمة والتي تنشئ وتقيم فروعا لها خارج الوطن ألام الذي ولدت فيه بغية تحقيق الربح وتعظيم قدرتها وهيمنتها المادية والإقتصادية وكذلك السياسية حيث أن كثيرا من هذه الشركات أصبح تلعب أدوارا سياسية وتؤثر على مسار السياسة الداخلية والخارجية لكثير من الدول (1)، كيف لا وكثير من هذه الشركات أصبح رأسمالها يفوق عشرات المرات دخل كثير من الدول الكبيرة ذات الموارد الإقتصادية الوفيرة بالإضافة إلى أن عدد العاملين في بعض الشركات يفوق عدد سكان كثير من الدول، وتتركز اغلب نشاطات هذه الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات – وخصوصاً بعد ثورة الاتصالات الهائلة التي تعيشها البشرية وقطاع النفط والتأمين والسياحة... من القطاعات الهامة والرئيسية، ولعل سيادة النظام العالمي الجديد المبنى على الفكر الرأسمالي هو ما جعل هذه الشركات

<sup>(1)</sup>انظر: انطونيوس كرم، العرب أمام تحدي التكنولوجيا، سلسلة عالم المعرفة، العدد 59، 1982. الكويت، ص 67-97.

<sup>-</sup> محمد السيد سعيد، الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية، سلسلة عالم المعرفة، العـدد 107، الكويت، 1986، ص13 - 20.

تنمو بشكل كبير يفوق حدود التصور وذلك بسبب تلاقي المصالح ما بين الرأسمالية الإقتصادية التي تتبعها كثير من الدول وبين مصالح هذه الشركات.<sup>(1)</sup>

## - المنظمات غير الحكومية (2):

في فترة ما بعد السبعينات من القرن ألماضي دخلت أطراف أخرى كفاعل في العلاقات الدولية والتي كان بعضها ما فوق الدولة والبعض الأخر ما دون الدولة وقد كانت المنظمات غير الحكومية جزء من هذه الأطراف، حيث تتكون هذه المنظمات بتضامن وتعاون بين الأفراد بعيدا عن التوجية الحكومي، وقد تكون هذه المنظمات محلية وقد تكون دولية أو إقليمية أي أنها قد تجمع في إطارها أفرادا من دول وقوميات مختلفة يجمعهم هدف مشترك وهو تحقيق ما يصبو إلية البشر في كافه أنحاء المعمورة، أي أنها أصبحت تركز على البعد الإنساني وتحقيق أهداف مشتركة تخدم البشر جميعا، ومن أبرز هذه المنظمات هي الأحزاب السياسية النقابات المختلفة، الإتحادات، الجمعيات... الخ، وقد بدأت هذه المنظمات تلعب دوراً كبيراً وفاعلا في إطار العلاقات الدولية خصوصاً في الفترة الأخيرة من القرن العشرين وبداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما أصبح العالم يوصف بأنه قرية كونية وما وفرتة ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خدمات كبيرة سهلت تواصل هذه المنظمات مع بعضها البعض خارج الأطر والقيود الحكومية للدول، وهو ما يوحي بان العلاقات الدولية أصبحت تتجة نحو التركيز على البعد الإنساني ضمن خطاب عالمي مشترك تفهم مفرداتة الإنسانية جمعاء. (3)

<sup>(2)</sup> للمزيد انظر: تقرير "لجنة إدارة المجتمع العالمي، مصدر سابق، ص ص 266 -267.

<sup>(3)</sup> للمزيد من المعلومات انظر: ميرل مارسيل، سوسيولوجيا العلاقات الدولية، مصدر سابق، 383.

<sup>-</sup> لقد شهدت العقود الأخيرة تزايدا كبيراً في أعداد المنظمات غير الحكومية وخصوصاً العاملة في مجال حقوق الإنسان حي بلغ عددها عام 1991 حوالي 33600 منظمة ووصل إلى 44000 منظمة عام 1999. المصدر تقرير التنمية البشرية لعام 2000.

كان لابد لنا ولكي نتعرف على ماهية النظام العالمي المعاصر من إيراد المعلومات السالفة الذكر فيما يخص التنظير لنماذج النظم والى بيان أطراف النظام والفاعلين فيه، أما فيما يتعلق بالنظام العالمي المعاصر فأنة لابد من التطرق إلى الظروف التي مهدت لتحول العالم من النظام الذي كان سائدا فيه -الثنائي القطبية- إلى النظام الأحادي القطبية الذي تعيش في ظله البشرية.

# المبحث الثاني ملامح النظام العالمي(الجديد) المعاصر

لاشك أن النظام العالمي المعاصر وصل إلى ما وصل إلية من خلال سياق تاريخي وتسلسل للأحداث ينبغي التعرف علية لتتضح الصورة وتتضح معالم النظام العالمي المعاصر بجلاء، أما من حيث السياق التاريخي فقد جاء النظام العالمي كحالة ولادة طبيعية للنظام الذي ساد البشرية حوالي نصف قرن من الزمان وهو النظام الثنائي القطبية الذي نتج عن تربع القوى المنتصرة على قمة عرش العالم بعد خروج القوى الأخرى التي كانت تعد من اللاعبين الرئيسيين في العلاقات الدولية منكسرة ومنهكة وتحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة البناء والأعمار وإصلاح ما دمرته الآلة العسكرية، فقد جاء المنتصرون ليكتبوا التاريخ من جديد ويحددوا ملامح المرحلة القادمة من حياة البشرية، فوجد ما عرف بتاريخ العلاقات الدولية بالمعسكر الشرقي ممثلا بالإتحاد السوفيتي الذي كان يسير وفق الايدولوجية الاشتراكية وعثلة حلف "وارسو" كذراع عسكرية، والمعسكر الأخر هو المعسكر الغربي بزعامة الولايات المتحدة التي تسير وفق الايدولوجية الليبرالية وتتخذ الرأسمالية شعارا لها، وعثلها حلف "الناتو" كذراع عسكرية.

وخلال هذه الحقبة من التاريخ الإنساني سعت البشرية إلى التخلص من الآثار السلبية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية وذلك من خلال تأسيس منظمه عالمية تتحدث بخطاب عالمي يكون فيها موطئ قدم لكل الدول وتحمل رسالة الإنسانية جمعاء وتتحدث بخطاب عالمي يفهمه الجميع مستخدمة مفردة: أل نحن" وليس "ألانا" وذلك من خلال منظمات وهيئات ومؤسسات هدفها وغايتها توفير الأمن والسلم العالمين.

ولقد تميزت هذه الحقبة التاريخية بما عرف في أدبيات العلاقات الدولية بـ"الحرب الباردة " التي كانت سمتها الأساسية هي التنافس المحموم والتوتر الشديد بين القطبين الرئيسيين في العلاقات الدولية وهما الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي،

حيث كان يسعى كل طرف لامتلاك أكبر كم من الأسلحة وكذلك أقصى ما يمكن من تكنولوجيا عالية في مجال السلاح وخصوصاً السلاح النووي والصواريخ العبرة للقارات والرؤوس النووية (1) لدرجة إن كثير من الباحثين في شؤون العلاقات الدولية أطلق اسم "العصر النووي" على تلك الفترة (2)، وقد تميزت هذه الفترة بخوف شديد لكل طرف من الأخر وتعالي الأصوات للرقابة على التسلح والحد منها قدر الأمكان، مما دفع بالولايات المتحدة والإتحاد السوفيتى في بداية السبعينات إلى دخول مرحلة جديدة

(1) تَمتلك أمريكا الآن أكثر من نصف مخزونات العالم من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. تتوزع الرؤوس النووية في العالم كما يلي:

حسب العالم" وليام بلوم" في كتابه الشهير"أمريكا الدولة المارقة"أننا لوعدنا إلى الوراء منذ ولادة السيد المسيح وحسبنا السنوات والأيام والساعات وصرفنا في كل ساعة 20 ألف دولار حتى عام 2000، فإن النتيجة هي أقل من ميزانية أمريكا العسكرية في سنة واحدة.الحساب كما يلي:

2000×24×365×2000 مليار دولار، بينما الميزانية العسكرية لأمريكا تتجاوز الآن 400 مليار دولار في السنة. بل إن الميزانية العسكرية كما حسبتها شخصياً منذ ميلاد السيد المسيح وحتى القرنين القادمين أي حتى نهاية القرن الثاني والعشرين هي أقل أيضاً كما هو واضح فيما يلي: 2005×24×365×2200 ألف=385 مليار دولار. المصدر: المهندس عبد اللطيف زرنه جي، المعقول وغير المعقول في القرن الحادي والعشرين، الموقع الالكتروني للجمعية الكونية السورية، 2008/2/1.

(2) للمزيد يمكن مراجعة: عبد الله محمد آل العيون، نظام الأمن الجماعي في التنظيم الدولي المزيد يمكن مراجعة: عبد الله محمد آل العيون، نظام الأمن الجماعي في التنظيم الدولي

<sup>- 10500</sup> رأس نووي في أمريكا.

<sup>- 10000</sup> رأس نووي في روسيا

<sup>- 464</sup> رأس نووي في فرنسا.

<sup>- 410</sup> رأس نووي في الصين.

<sup>-</sup> بين200 و400 رأس نووي في إسرائيل.

وهي المفاوضات للحد من الأسلحة النووية وذلك في إطار ما عرف باتفاقية "سالت"(1) مما خلق مرحلة جديدة من مراحل حياة النظام العالمي وهي ما عرف بأدبيات العلاقات

\_\_\_\_\_

- معاهدة (سولت1) وقعها الرئيس "نيكسون" والسكرتير العام للاتحاد السوفياتي "ليونيد برجنيف"
   عام 1972 وكان أهم بنودها: وضع قيود وحدود مؤقتة على القذائف النووية الإستراتيجية. كما
   دعت للحد من الصواريخ المضادة للقذائف عابرة القارات.
- 2. معاهدة (سولت2)عام 1979: وكانت تهدف إلى وضع قيود على التحسينات في مختلف الأسلحة ووضع سقف لعدد المركبات المعدة لإطلاق الصواريخ ولكن هذه المعاهدة ورغم التوقيع عليها من قبل الرئيس الأميركي كارتر والزعيم السوفياتي "ليونيد برجنيف" إلا أنها لم تحض بمصادقة الكونغرس بسبب تدخل الإتحاد السوفياتي في أفغانستان في نهاية كانون أول عام 1979.
- قبل الرئيس رونالد ريغان والزعيم السوفياتي "ميخائيل غور باتشوف" والتي نصت على إلغاء فئة قبل الرئيس رونالد ريغان والزعيم السوفياتي "ميخائيل غور باتشوف" والتي نصت على إلغاء فئة كاملة من القذائف النووية حيث جرى تدمير صواريخ من طراز "كروز"، اي تدمير جميع الأسلحة الأمريكية والسوفييتية الصاروخية النووية التي تطلق من اليابسة، ويبلغ مداها بين 500 و0.55كم، ، أما بعد انهيار الإتحاد السوفياتي احتجت (روسيا) وهي القوه العظمى النووية الوريثة لتركة الإتحاد السوفياتي السابق والتي أصبحت بيدها أزرار الترسانه النووية لـذلك عهـدت الولايات المتحدة إلى توقيع بعضاً من المعاهدات معها بخصوص الحـد مـن التسلح النووي كان أهمها:
- معاهدة (ستارت 1): ووقعت عام 1991 وسميت معاهدة الحد من الأسلحة النووية البعيدة المدى
   وكانت تهدف أيضاً إلى خفض وتحديد الأسلحة الهجومية بن الدولتين.=

<sup>(1)</sup> شهدت فترة الحرب الباردة توقيع العديد من المعاهدات بينها حيث أبدى بعض الرؤساء الأمريكيين خلال تلك الفترة رغبة كبيرة من أجل تخفيض عدد القوات العسكرية وابدوا اهتماماً واضحاً عفاوضات الحد من التسلح وخاصة الرئيس ريتشارد نيكسون (1969- 1974) وجيرالد فورد(1974-1974) وجيمي كارتر (1977-1981) كما أنهم حاولوا القيام بصلات شتى لقيت في بداية الأمر معارضة عنيفة في الفروع العسكرية ثم تعرضت العلاقات الأمريكية السوفيتي إلى التعثر والمواجهة مما أدى إلى عرقلة مفاوضات الحد من التسلح وخاصة في فترة رئاسة الرئيس "رونالد ريغان" صاحب مبادرة "الدفاع الإستراتيجي " أو "حرب النجوم " وبعد ذلك استأنفت إدارة ريغان مفاوضات الحد من التسلح واستمر هذا الأمر إلى عهد الرئيس جورج بوش (الأب) وكان من أهم المعاهدات التي ووقعت بينهما:

الدولية بمرحلة "الوفاق" والتي استمرت طوال عقد السبعينات من القرن العشرين وتهيزت بزيادة التعاون بين القوتين، تلاها مرحلة أخرى هي مرحلة "الانفراج الدولي" والتي كانت نهايتها معاهدة "سولت 2" التي كان لها الدور الأكبر في تقليل وتجميد عدد الصواريخ العابرة للقارات مما اشعر العالم بالانفراج والارتياح، ولكن رفض الكونجرس الاميركي التصديق على هذه المعاهدة أدى إلى عودة شبح الحرب الباردة من جديد مما جعل المعسكر الشرقي يشعر بعدم الثقة تجاه الولايات المتحدة ويتشكك بصدق نواياها، وكانت النقطة الأبرز في التحول في النظام العالمي هو الأوضاع والتي دفعت بالقوميات المختلفة التي يحويها الإتحاد السوفيتي إلى التململ والرغبة في الانفصال وخصوصاً مع ظهور المشاكل الإقتصادية وتفاقمها حيث برزت في الانفصال وخصوصاً مع ظهور المشاكل الإقتصادية وتفاقمها حيث برزت الفجوة الكبيرة بين الإتحاد السوفيتي ودول الغرب المتطورة إقتصاديا سواء من حيث كميات الإنتاج أو نوعيتها أو فاعلية الإقتصاد الكلي بالإضافة إلى الثورة التكنولوجية الهائلة (ش) إضافة إلى التحركات الإجتماعية الدافعة نحو المزيد من التحرر من قود الاشتراكية، وقد تبنى الرئيس (غورباتشوف) سياسة جديدة تهدف إلى الإصلاح قيود الاشتراكية، وقد تبنى الرئيس (غورباتشوف) سياسة جديدة تهدف إلى الإصلاح

= 2. معاهدة (ستارت 2): ووقعت عام 1993 من قبل جورج بوش (الأب) والرئيس الروسي "بوريس

<sup>-</sup> ع.معاهده (سنارك 2): ووقعت عام 1993 من قبل جورج بوس (الاب) والرئيس الروسي بوريس يلتسن" وكانت تهدف إلى خفض الأسلحة الاستراتيجية عن طريق خفض القوات النووية في كلا البلدين وتعد أهم الاتفاقيات التي أنهت المواجهة النووية التي ميـزت الحـرب البـاردة لأكثر مـن أربعين عاما.

المصدر: مجلة الديمقراطية والدفاع وكالة الإعلام الأمريكية، 1994، ص42.

<sup>(1)</sup> للمزيد انظر: حميد حمد السعدون، فوضوية النظام العالمي الجديد وأثاره على النظام الإقليمي المزيد انظرية لنشر والتوزيع، عمان، 2001، ص 23-34.

وسماها إعادة البناء (البيروسترويكا) (1) ولكنها كانت عاجزة عن اللحاق بركب النظام العالمي بسبب ما واجهته من مشكلات داخلية-اجتماعية وإقتصادية وقومية وثقافية - بالدرجة الأولى وخارجية ثانيا، مما دفعه إلى توقيع المعاهدات والاتفاقيات القاضية بتخفيض عدد الأسلحة النووية والتخلي عن إنتاجها وضبط التسلح وقد تجلى ذلك بالتوقيع على اتفاقية (ستارت 2) عام 1989، ومحاولة جمهورياته الانفصال والسير في فلك النظام الليبرالي الغربي وذلك بسبب التعطش الكبير للحريات الفردية والتخلص من القيود الاشتراكية، كل هذه العوامل فتحت شهية الغرب ممثلا بالولايات المتحدة إلى التقدم نحو القيادة والهيمنة على عرش العالم وهـو مـا عـبر عنـه الـرئيس الامـيركي جورج بوش الأب في عام 1991 بقوله: "إن الولايات المتحدة ستقدم الصداقة والقيادة للعالم"، وقد لعبت الأحداث الدولية دوراً في تحقيـق هـذه الطموحـات حيـث جـاءت حرب الخليج الثانية لتقدم فرص الحصـول عـلى قيـادة العـالم للولايات المتحدة عـلى

(1) للمزيد انظر: ميخائيل غورباتشوف، البروسترويكا، ترجمة محمد شومان وآخرون، دار الفارابي، بيروت، 1989.

<sup>-</sup> كان هناك كثير من المؤشرات الدالة على قرب نهاية الحرب الباردة -أي بوادر انهيار الإتحاد السوفيتي -ومنها: فقد سمح جورباتشوف بنقد سياسات الحكومة. واقترح أن يكون الإقتصاد السوفييتي مثل إقتصاديات الدول الرأسمالية الغربية. بالإضافة إلى ذلك، سمح السوفييت لبلدان أوروبا الشرقية الحليفة بكثير من الحرية. ونتيجة لذلك، طبقت هذه الدول الأوروبية الشرقية، وبشكل سريع، الحكم الديقراطي واعتمدت البلدان أيضاً النمط الإقتصادي الغربي بجوافقة من السوفييت. في عام 1990م تم الإتحاد بين شطري ألمانيا الشرقي والغربي في دولة واحدة غير شيوعية. وفي عام 1990م أيضاً اتفقت دول حلف وارسو على الحد من التسلح بتدمير معظم قواتهما غير النووية في أوروبا. وفي عام 1991 اتفقت دول حلف وارسو على إلغاء الحلف، وفي نفس السنة وقعت الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي (سابقًا) معاهدة تحديد الأسلحة الاستراتيجية (ستارت). وفرضت على الطرفين تقليص حجم الصواريخ النووية بعيدة المدى وكذلك القاذفات إلى نحو الثلث، وبهذا اقتنع عدد كبير من الناس بأن الحرب الباردة قد انتهت.

طبق من ذهب، حيث زحفت الجيوش الجرارة للولايات المتحدة ودول التحالف الغربي باتجاه الخليج العربي مما أعطى إشارة البدء للعالم بنهاية حقبة من تاريخ البشرية وبداية حقبة أخرى وهي نظام عالمي جديد تسوده قوة واحدة تمتلك الأموال والجيوش والتكنولوجيا (1). وغيرها من مقومات القوة، وانهار الإتحاد السوفيتي وانقسم إلى دول

(1) يضاف للأسلحة النووية التي اشرنا إليها سابقاً مغزون الأسلحة الكيمائية السامة التي تقدر ب100 ألف طن في دول الإتحاد السوفيتي الف طن في دول الإتحاد السوفيتي السابق. أضف إليها كميات هائلة من الأسلحة البيولوجية الفتاكة، إذ أن 1 غرام منها يكفي لإبادة مدينة كاملة سكانها مليون إنسان.

برغم القدرات التدميرية الهائلة للقنابل النووية والتي يتراوح طاقاتها من10 كيلو طن ولغاية 500 كيلو طن من مادة TNT فقد صنعت قنابل هيدروجينية أشد فتكاً تتراوح طاقاتها من1 إلى500 ميغاطن من مادة TNT، إذ الجدير بالذكر أن كافة القنابل التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية يعادل مجموعها2 ميغا طن من مادة TNT بينما المتوفر حالياً10000 ميغا طن من القنابل النووية، أي 5000 ضعف عن الحرب العامية الثانية. لقد أصبحت كلٍ من القنابل النووية الاندماجية والهدروجينية من الماضي وأسلحة قديمة بائدة. الآن تصنع قنابل حديثة من ذرات أثقل من اليورانيوم كلفة الغرام الواحد تقدرب 5 مليون مليار دولار، أي ما يعادل دخل الكرة الأرضية أبعد من ذلك. إذ أصبحوا يعلنون عن حروب استباقية بدون أعداء حيث ذكرت جريدة الشرق الأوسط العدد 1949 تاريخ الاثنين 2004/11/22عن مشاريع أمريكية مستقبلية لتطوير قنابل من المادة المضادة لا تخلف ملوثات إشعاعية. حيث إذا اتحد الإلكترون والبوزيترون المضاد أدى إلى البرنامج" كينيث ادواردز" في القاعدة "ايغلين".

إن جزءً من مليون جزء من الغرام من البوزيترونات يحتوي على طاقة تساوي38 كيلو غرام من مادة TNT أي أكثر من700 قتبلة يدوية. وإذا كان كل كيلو غرام من وزن القنبلة النووية التي أسقطت على هيروشيما كلفته400 مليون دولار بأسعار ذاك الزمان فإن الحصول على غرام واحد من المادة المضادة يتطلب مليارات الدولارات ويحتاج إلى100 سنة. أخيراً لنأخذ فكرة عن أسعار بعض الأسلحة وما يمكن أن تحققه من إيجابيات لو استخدمت هذه الأموال في مجالات إنسانية أخرى.=

ودويلات جديدة حصلت على استقلالها على أساس قومي وانضمت معظمها إلى النظام الرأسمالي الليرالي الغربي.

أما من حيث التعريف فقد تصدى كثير من الباحثين لمفهوم (العالمية) (Globalism) وقدموا له التعاريف المختلفة والتي من أبرزها:

1. تعريف محمد عابد الجابري والذي يتفق فية مع رأي د. محمد عماره حيث يقول: "أن العالمية تشير إلى الطموح إلى الارتقاء بالخصوصية إلى المستوى العالمي، أو بعبارة أخرى هي انفتاح المحلي على ما هو عالمي أو كوني، وبالتالي فإن العالمية هو طموح مشروع يعكس الرغبة في الانفتاح على الآخر بهدف تبادل الأخذ والعطاء، وبهدف الحوار والتعارف والتلاقح بين الحضارات والثقافات، وهكذا يمكن النظر إلى العالمية باعتبارها إثراء للهوية الذاتية.(1)

2. يرى (James Rosenaue) كذلك أن: "العالمية تشير إلى الطموحات أو التطلعات التي تستهدف الوصول إلى حالة تصبح فيها القيم مشتركة، أو تكون متاحة لكافة أبناء الجنس البشري \_ على إختلاف بيئاتهم وأدوارهم كمواطنين

<sup>=-</sup> يبلغ ثمن صاروخ 120 MX مليون دولار.تكفي لبناء10 مستشفيات بكلفة 12 مليون دولار لكل مشفى.

<sup>-</sup> يكفي ثمن غواصة ترايدنت لبناء 200 ألف منزل.

<sup>-</sup> كلفة دبابة واحدة تعادل كلفة 1000 صف مدرسي، يتسع مجموعها إلى 30 ألف طالب.

<sup>-</sup> كلفة طائرة مقاتلة من طرازF-18 تعادل بناء F-18 منزل. المصدر: : المهندس عبد اللطيف زرنه جي، مصدر سابق.

<sup>(1)</sup> الجابري، محمد عابدي، "العولمة والهوية الثقافية"، ورد في: المستقبل العربي (مركز دراسات الوحدة العربية، ييروت، عدد 228، فبراير 1998، ص19.

مستهلكين أو منتجين، وهم يسعون إلى العمل الجماعي مستهدفين حل المشكلات التي تواجههم". (1)

إذا من خلال ما سبق مفهوم العالمية ينطوي على مضمون إيجابي يتمثل في سعي الشعوب ذاتها نحو التفاعل مع غيرها على المستوى العالمي وصولاً إلى أرضية مشتركة على مستوى البشر ككل، وبحيث يتاح لكافة الحضارات والثقافات أن تتفاعل، وأن تتبادل التأثير والتأثر فيما بينها على نحو متكافئ.

أما أبرز ملامح النظام العالمي الجديد – المعاصر -، والذي رأينا انه لم يكن وليد صدفة أو طفرة مفاجئة بل سبقته الظروف الكثيرة والتي ساهمت في تحوله من ثنائي القطبية إلى نظام القطب الواحد أو مع مسار الأحداث ومراقبتها عن كثب نجد إن هذا النظام يتسم بعدد من الملامح والخصائص وهي كما تبدو للعيان (2):

- يختلف كثير من الباحثين حول تسمية هذا النظام، هل هو "دولي "أم "عالمي" حيث يرى إن البعض أن تسميته بالنظام الدولي الجديد ليست تسمية عبثية أو مصادفه بل هي ناتجة عن رغبة اميركية ببيان إن زعامة هذا النظام والسيطرة والهيمنة هي لدولة واحدة فقط وهي الولايات المتحدة في مواجهه دول العالم كله لذا فهي ترغب إن يسمى دولي وليس عالمي أي الرفض القاطع لوجود شريك في إدارة العالم معها، وهي أيضاً تحييد للمنظمات الدولية ودورها في المساهمة في إدارة العالم والتقليل من شأنها (6).

ولعل الأحداث التي وقعت في العالم في الفترة الممتدة من بعد انهيار الإتحاد السوفيتي إلى وقتنا الحاضر -2009- تثبت صحة هذا الطرح، فالولايات المتحدة

\_

<sup>(1)</sup> J. Rosenau "The Complexities and Contradictions of Globalization" in: Current History (Nov. 1997) P.361.

<sup>(2)</sup> للمزيد انظر: منير شفيق، النظام الدولي الجديد وخيار المواجهة، الناشر للطباعة والنشر والتوزيع، 1992، ص 12-18.

<sup>(3)</sup> انظر: حميد حمد السعدون، مصدر سابق، ص43-43.

أصبحت اليوم هي شرطي العالم<sup>(1)</sup> فأحداث أفغانستان ودورها في تغيير نظام هذا البلد بالإضافة إلى دورها في تغيير النظام الحاكم في العراق واحتلالها للعراق منذ عام 2003 ونشرها قوات كبيرة في شرق العالم وغربة في البر والبحر كل ذلك دليل على النظام السائد هو نظام دولي تتزعمه دولة واحدة وتجتهد لفرض قوتها وهيمنتها ونظامها على العالم كله (2).

—كان انتهاء الحرب الباردة هو من أبرز نواتج النظام العالمي الجديد حيث اختفى المنافس التقليدي – الإتحاد السوفيتي - للولايات المتحدة ويرى كثير من الباحثين إن الحرب الباردة تحولت إلى حرب ساخنة حيث اشتعل العالم كله بالحروب والقلاقل والثورات ونشطت الحركات الانفصالية على أسس عرقية ودينية وطائفية ولغوية.... وهو ما جعل العالم كله يقع في دائرة النشاط القتالي الذي ترى زعيمة العالم أنها هي المسؤولة عن ضبطه والسيطرة علية !!! (ق).

(1) نشير في هذا الصدد إلى ما صرح به الرئيس (بيل كلينتون) في خطاب لـه أثناء حملته الانتخابية قائلا: " أننا لا نستطيع إن نتحمل أربع سنوات أخرى دون إن يكون لينا خطة لقيادة العلم " انظر: قاسم خضير عباس، مصداقية النظام الدولي الجديد، دار الأضواء، ط1 بيروت، 1996، ص 22.

<sup>(2)</sup> هناك خلاف اليوم بين المسؤولين في الإدارة الأمريكية حول جدوى بقاء القوات الأمريكية في العراق وذلك بسبب الخسائر المادية والمعنوية الكبيرة التي تخلفها حيث صرح الإقتصادي الاميركي المعروف (جوزيف ستيغلتز )الأستاذ بجامعة كولومبيا إن تكاليف حرب العراق تجاوزت ثلاثة تريليون دولار وهو المبلغ الذي يكفي لأقامه أكفأ واشمل نظام رعاية اجتماعية لمدة خمسين عاما قادمة وان تكاليف يوم واحد من هذه الحرب يسمح بإدخال 58، 000 طفل إلى العملية التعليمية وإعفاء 160،000 طالب اميركي من مصاريفهم الجامعية. جميل مطر، مصدر سابق.

<sup>(3)</sup> شهد العالم في حقبة الحرب الباردة نشاطا في مجال اقتناء السلاح وشرائه لدرجة تفوق حد الخيال حيث أصبحت الدول تقدم أولوية شراء الأسلحة على إطعام شعبها، فخلال الفترة من عام 1970 ولغاية نهاية الحرب الباردة نقلت إلى الشرق الأوسط أسلحه بقيمة 168 مليار دولار، والى أفريقيا ما قيمتة 65 مليار دولار، والى الشرق الأقصى ما قيمته 61 مليار دولار، والى جنوب أسيا ما قيمته 50 مليار دولار والى أميركا اللاتينية ما قيمته 44 مليار دولار، وكانت حصة الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي حوالي 69% من إجمالي المبالغ كلها البالغة 388 مليار دولار. انظر: جيران في عالم واحد، مصر سابق، 26.

— لقد ولد النظام العالمي الجديد في أحضان الحروب حيث كانت حرب الخليج الثانية هي المدخل للنظام الجديد لفرض نفسه على العالم واثبات أنة الانجح والأقدر والأقوى (1), فقد اتخذت الولايات المتحدة هذه الحرب كطريق وجسر تعبر علية إلى هذه المنطقة الغنية بخيراتها ومياهها وبامتلاكها لعصب الحضارة الإنسانية المعاصرة ألا وهو النفط وخصوصاً العراق الذي يقدر الخبراء إن احتياطية من النفط سيدوم مئة عام بل أكثر، إضافة إلى الاقتراب من حدود العدو الأكبر والمنافس السابق الإتحاد السوفيتي وتطويقه من جميع الجهات وخاصة بعد تحول كثير من جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق إلى النظام الرأسمالي وانضمامها إلى فلك الرأسمالية العالمية الغربية.

لقد ساهمت حرب الخليج وتحريك القطاعات الهائلة العدد والعدة إلى منطقه الخليج العربي في إبراز الدور الضعيف الذي أصبحت تقوم به الأمم المتحدة عموما ومجلس الأمن خصوصاً، حيث استصدرت الولايات المتحدة القرارات منها بالقوة وأخذت الإذن منها في إنشاء التحالف الغربي ضد العراق دون إن تتمكن دول العالم من الحيلولة دون ذلك مما جعل مصداقية وثقة العالم بهذه المنظمة في مهب

<sup>(1)</sup> يرى كثير من السياسيين والمحليين إن "النظرة للنظام الدولي الجديد على انه نظام السلام والعالم المتحرر من قيود التبعية والاستعباد هو ضرب من ضروب الخيال لأن الوضع الراهن الذي يتميز باستغلال وتحكّمه ما لا يزيد عن 16% من سكان المعمورة بحوالي 80% من منابع المثروة والإمكانيات الإقتصادية فيها لن يتغير بسهولة " نقلا عن: قاسم خضير عباس، مصدر سابق، ص27.

<sup>(2)</sup> تشير الدراسات إلى إن 65% من احتياطي العالم من النفط يوجد في منطقه الخليج العربي.

الريح وفي هذا الصدد عدح الرئيس الاميركي جورج بوش مجلس الأمن قائلا:
"....لأول مرة بدأ مجلس الأمن يتصرف بالطريقة المفترض له إن عارسها "(1).

لقد أدى انهيار الإتحاد السوفيتي إلى غياب شمس الاشتراكية وأفول الشيوعية كأيدلوجية تؤمن بها دولا كثيرة في العالم، وكذلك انتهاء عصر الاشتراكية كنظام إقتصادى تسير وفقة نظم مختلفة في شرق العالم وغربة، إن هذا

<sup>(1)</sup> للمزيد راجع: باتريك هيرمان وآخرون، القانون الدولي وسياسة المكيالين، ترجمة أنور مغيث، الـدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ليبيا، 1995، ص34.

<sup>-</sup> يصعب الحديث عن (الأمن) بكافة مستوياته في ظل هذه الظروف التي يعيشها العالم وتعيشها المنطقة تحديداً فهنا حرب تشتعل وهناك حرب أخرى ويزداد القتل وتزداد الخلافات الطائفية والعرقية والمذهبية وهذه هي نتيجة طبيعية لواقع مأزوم، وفذ هذا السياق نذكر إن الظروف التي يعيشها العراق ساهمت في خلق مناخ سيء ومتوتر أمنياً كيف لا وقد بلغ عدد الجنود الاميركان عييشها العراق ساهمت في خلق مناخ سيء ومتوتر أمنياً كيف لا وقد بلغ عدد الجنود الاميركان تعيشها العراق صوح والي أربعة الآلف جندي، وقد صرح إقتصاديون اميركان بان تكلفة حرب العراق تجاوزت ثلاثة تريليون دولار أي أنها تخطت تكلفة حرب فيتنام التي دامت 12 عاما وهي تكلفة تساوي ضعف تكلفة حرب كوريا، وهذة الأرقام تفوق ما أعلن عنه مكتب الموازنة في الكونغرس الاميركي الذي قال إن تكلفه الحروب التي قامت بها الولايات المتحدة ستصل إلى ما بين 1200 لاميركي الذي قال إن تكلفه الحروب التي قامت بها الولايات المتحدة ستصل إلى ما بين 1200 أفغانستان تصل المصاريف في عام 2008 مقابل 4.4 مليار دولار عام 2003 ومع الحرب على أفغانستان تصل المصاريف إلى 16 مليار دولار شهريا أي ما يعادل الميزانية السنوية للأمم المتحدة، ويقول أستاذا الإقتصاد (ستغليتز) و(بيلمس) إن ثلث كلفة الحرب أي ألف مليار كان يمكن إن تستخدم لبناء ثمانية ملايين مسكن وتوظيف 15 مليون أستاذ جامعي وتقديم العلاج ل 530 مليون طفل ومنح تعليمية ل 43 ملون طالب.المصدر: صحيفة الرأي الأردنية، العدد 1367، 1367، 2008/2002.

<sup>-</sup> كشفت دراسة حديثة صدرت عن مجموعه ( سترتيجيك فور سايت قروب ) في جنبف في عام 2009 عن ان النزاع في الشرق الاوسط تسبب في خسارة الدول المتاثرة به مبلغ 12 تريليون دولار خلال العقدين الماضين، وقالت الدراسة انه لولا النزاع والعقوبات في العراق لكان الدخلي المحلي للعراق اكثر بـ 38 مرة مما هو علية الان !!!! صحيفة الراى الاردنية، العدد 13985، تاريخ 2009/1/24.

الأمر فتح المجال للنظام الرأسمالي وأيدلوجيته الليبرالية إلى الإنطلاق وبقوة ومد اذرعه والتوسع حتى شمل كافة أنحاء الأرض، وكذلك قام بدمج الدول الجديدة المستقلة عن الإتحاد السوفيتي وصهرها في بوتقته مما فتح المجال أمامه للتخلص من الأزمات والمشكلات التي يعاني منها بالإنطلاق إلى مناطق أخرى في العالم، إن هذا الأمر جعل من الرأسمالية العالمية هي السمة المميزة للنظام العالمي الجديد.

— إن انهيار العملاق السوفيتي أدى إلى تفكك حلف وارسو وهذا يعني غياب الذراع العسكري المنافس للغرب وبالتالي فتح المجال أمام حلف الأطلسي للنهوض بقوة واستلام زمام أمور ضبط الأمن في العالم واثبات جدارته وقدرته على مسك زمام الأمور وقد تجلى ذلك في إعادة صياغة كاملة لادوار حلف شمال الأطلسي<sup>(1)</sup> بحيث تصبح متلأمة مع متطلبات العصر بها فيه من إرهاب وتعدي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وتهديد للأمن والسلم الدوليين، حيث أباحت الصياغة الجديدة لدور الحلف حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتصويب الأوضاع التي يراها مخالفة لمبركا احد حلفاء الإتحاد السوفيتي، حيث قام الحلف هناك بعمليات عسكرية واسعة النطاق، إضافة إلى دورة في العراق من خلال قوات التحالف التي أرسلت إلى هناك بزعامة الولايات المتحدة، والمدقق في هذه النظرة الجديدة للحلف وأدواره يرى مواصلات أو حلقات وصل بين القارات أو منابع نفط ومصادر طاقة أو موانئ دافئة وأجواء صافية بهدف وضع القواعد العسكرية فيها وجعلها سهلة المنال (2).

(1) للتوسع في المعلومات عن هذا الموضوع راجع: ممدوح محمود منصور، العولمة دراسة في الظاهرة والمنهوم والأبعاد، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003، ص125-125.

<sup>(2)</sup> يرى كثير من المحللين إن حلف شمال الأطلسي في الوقت لم يعد كما كان من حيث القوة والتماسك، حيث كانت الغالية التي نشأ من أجلها الحلف هي وهي الدفاع عن أوروبا الغربية والحيلولة دون نشوب حرب عالمية ثالثه، ولكن بعد انهيار الإتحاد السوفيتي قامت الدول الغربية بتقليص ميزانياتها الدفاعية وتخفيض قدراتها العسكرية ومن الأمثلة على ذلك هي=

ان أبرز ملامح هذا النظام الجديد هو بروز الحقبة الجديدة في حياة البشرية وتبلورها ألا وهي (العولمة)، والتي اعتبرها الفيلسوف الفرنسي المسلم (روجيه غار ودي) أنها "نظام يمكن الأغنياء من فرض الديكتاتوريات اللأنسانية التي تسمح باختراق الآخرين بحجة التبادل الحر وحرية السوق"(1)، حيث تزامنت ولادة النظام العالمي الجديد مع ظهورها بمظاهرها المختلفة والتي كان من أبرزها:

\_\_\_\_\_

(1). محمد مرهف حسين أسد، " العولمة رؤية إسلامية "دار وحى القلم، دمشق، 2003، ص10.

<sup>=</sup>ألمانيا التي كانت تمتلك جيشا قوامه 12 فرقة عام 1989 ولكنها ألان تحتفظ بجيش لا يصل إلى 3 فرق عسكرية فقط وهذا يدل على انكمش حجم قوات الناتو، ولكن مهامه تزايدت والتي كان أبرزها هو استعداده لضم= =دول جديدة حيث كان يتكون عند تأسيسه من 12 دولة ولكنة في الوقت الحاضر يضم 26 دولة وهناك دول تنتظر دورها مثل ألبانيا كرواتيـا و مقـدونيا ودول تسـير باتجاه الانضمام مثل صربيا وجورجيا وأوكرانيا وها هى كوسوفو تعلن استقلالها وتحظى مباركة الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولكن هذه المهام الجدية الملقاة على عاتق الحلف أدت إلى تقليص قدرته في الدفاع عن نفسه وتحول من منظمة أمنية جماعية إلى ما يشبه النادي السياسي تتمثل أبرز مهامه في عقد المؤمّرات أكثر من الاستعداد للقتال، ويرى المحللون: " إن الولايات المتحدة ساهمت في جعل الحلف يفكر في إستخدام القوة العسكرية من أجل تحقيق الأمن وتعزيزه خارج أوروبا وهنا بدأ النظر إلى الحلف على انه مثل جماعه تساعد شرطى العالم الذى هو الولايات المتحدة في فرض الأمن والنظام في العالم، ولعل حروب البلقان كانت هي التجربة الأولى لهذه الفكرة ولكن كانت النتائج غير مرضية كثيرا حيث احتاج الأمر إلى 11 أسبوعا من القصف المتواصل لتحقيق المهمة وهذا جعل الحلف يعيد النظر في فكرة القتال وجها لوجه، ويحذر وزير الدفاع الأمريكي "روبرت غيتس " من تحول الناتو إلى حلف يتكون من طبقتين طبقه تضم الأعضاء الراغبين في تحمل نصيبهم العادل من الأعباء وأخرى تتكون من الركاب المجانين، وهي الطبقة التي رضي اغلب أعضاء الحلف إن يكونوا منها " للمزيد انظر: اندرو بيسيفتش، "الناتو" يدخل مرحلة الغروب، صحيفة الرأى، العدد 13644، تاريخ، 2008/2/14.

- الثورة الهائلة في العلوم والتكنولوجيا العلمية والمعرفية<sup>(1)</sup>.
- الثورة الهائلة في مجال الاتصالات والمواصلات وخصوصاً وسائل الإعلام المختلفة، كثورة الانترنت والتي تنمو بمعدلات مذهله تصل الى 20%كل ربع عام والحواسيب، والهواتف النقالة (2) والمحطات الفضائية، وتحول العالم إلى قرية كونية صغيرة (3).
- بروز ظاهرة الشركات المتعددة الجنسية كلاعب مهم في العلاقات الدولية،
   بالإضافة إلى تزايد دور المؤسسات المالية الدولية الأخرى كالبنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة الدولية. (4)
- تحرير التجارة العالمية وإزالة الحواجز والقيود عن حركة الأفراد والأموال، وتوجيه دول العالم من قبل القوى الكبرى نحو اقتصاد السوق.
- تزايد الحديث عن بعض المفاهيم مثل: حقوق الإنسان، التعددية، الديمقراطية، إنهاء التسلطية...الخ ومحاولة نشرها بالقوة.

<sup>(1)</sup> أشار كثير من المحللين والباحثين إلى انه من الصعب إن نفهم واقع النظام الرأسمالي العالمي بتجلياته وتفاصيله دون إن نفهم أولا الثورة العلمية والتكنولوجية التي تجتاح العالم، للمزيد انظر: فؤاد مرسى، الرأسمالية تجدد نفسها، سلسلة عالم المعرفة، العدد 147، الكويت، 1990، ص20 -37.

<sup>(2)</sup> ذكرت التحليلات والإحصائيات انه تم بيع مليار هاتف خلوي في عام 2007 وهذا يدل على مدى الانتشار الواسع للهواتف النقالة وصعوبة استغناء البشر عنها في الوقت الحاضر، أضافه إلى أنة يدل على النمط الاستهلاكي الذي تعيشه البشرية.

<sup>(3)</sup> انظر: منير الحمش، مسيرة الإقتصاد العالمي في القرن العشريان، دار الأهالي، دمشق، ص11-111.

<sup>(4)</sup> للمزيد: محمد السيد سعيد، مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج، سلسلة عـالم المعرفـة، العـدد 158، الكوبت، 1992، ص212

• تقلص دور الدولة القومية وتآكل السيادة الوطنية للدولة وذلك بسبب سيادة قيم العولمة الثقافية عنوة عن الدولة التي أصبحت تواجه صعوبة في التقوقع داخل حدودها السياسية.

- لقد أصبح "الإعتماد المتبادل " interdependence وتسادل المنافع وتشابك المصالح أن من السمات البارزة والمميزة للنظام العالمي الجديد، حيث لم يعد بمقدور دولة واحدة بإمكانياتها الذاتية إن تعيش وتتطور وتستمر فكان لابد لها من التعاون والترابط وبناء شبكة من العلاقات مع غيرها من الدول وخاصة العلاقات الإقتصادية التي أصبحت تلعب دوراً كبيراً في تحليل العلاقات الدولية، حيث أصبحت العلاقة بين الإقتصاد والسياسة تتزايد ترابطاً واندماجاً وتلاصقاً فأصبح من الصعب الحديث عن أحدهما دون الأخر، - ولعل انهيار الإتحاد السوفيتي الذي لم ينهزم عسكرياً بل هزم إقتصاديا بالدرجة الأولى- يثبت أهمية الإقتصاد ودورة في العلاقات الدولية.

للأولى في العالم إلى بروز حركات رافضة ومعارضه لفرض قيم المجتمع الغربي على الأولى في العالم إلى بروز حركات رافضة ومعارضه لفرض قيم المجتمع الغربي على الشعوب بالقوة مما أثار بؤر نزاع كثيرة في مناطق مختلفة من العالم وأثار حفيظة وغضب الشعوب على الولايات المتحدة الاميركيه وبالتالي ممارسة العنف ضدها بأشكال وطرق مختلفة، وكان أبرز ما شهده العالم في هذا الإطار هو أحداث الحادي عشر من أيلول لعام 2001 حيث تم تدمير برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، حيث كان لهذا الحدث وقعه الكبير في نفوس العالم أجمع، وكان من أقسى التجارب التي شهدها العالم عامة والولايات المتحدة خاصة، وكان نتيجة هذا العمل هو ظهور مفهوم الإرهاب إلى السطح ليحتل حديث الساعة ويتصدر كل المنابر المحلية والدولية،

<sup>(1)</sup> يقول "كارل دويش" صاحب نظرية التكامل والاتصال في هذا المجال".... وحتى يمكن لنا إن نطلق اصطلاح دولة أو بلد لابد من وجود إعتماد متبادل ومباشر في قطاع واسع من السلع والخدمات المختلفة بين الأفراد "انظر جيمس دورتي، روبرت بالستغراف، مصدر سابق، ص275

وكان لظهور الإرهاب بهذا الشكل دور في إشتعال حرب جديدة في العالم ألا وهي "الحرب على الإرهاب" التي قادتها الولايات المتحدة ضد من تعتبرهم أصوليون متشددين وجندت لها أكبر كم ممكن من الأموال والعتاد والرجال على كافه أرحاء المعمورة.

- ساهم النظام العالمي الجديد وما احتواه من أحداث بظهور أصوات متشددة في الغرب تنادي بمفاهيم جديدة كان أبرزها دعوة "نهاية التاريخ" على اعتبار إن التاريخ وصل إلى نهايته بانتصار الرأسمالية العالمية، وكذلك دعوة "صدام الحضارات " وهو ما أثار سجالات فكرية طويلة بين الشرق والغرب كل يدافع عن قيمه ومبادئه وحضارته، ورافق ذلك بروز أصوات تنادي بحوار الحضارات وتلاقيها بدلا من تصادمها وتقاتلها، وما زالت هذه الحرب الفكرية مشتعلة إلى هذه الساعة.!!؟؟.

- يرى كثير من المحللين أن أبرز ملامح هذا النظام هو الفوضى العارمة، والتي من أبرز دلائلها هو كثرة الحروب والنزاعات وإستخدام القوة العسكرية من قبل القوى الكبرى عموما والولايات المتحدة خصوصاً، إضافة إلى كثرة النزاعات الداخلية العرقية والمذهبية والطائفية (1)...الخ في مناطق العالم المختلفة مما أعطى المبرر الأخلاقي للقوى الكبرى للتدخل في هذه المناطق وفتح المجال أمام انفلات القوة العسكرية من عقالها وأصبح إستخدامها السمه الأبرز في العلاقات الدولية مما عرض الأمن والسلم الدوليين إلى الإنهيار (2).

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> كما تجدر الإشارة إلى أن الحروب الأهلية والنزاعات بين عامي 1990-2000 قد قتلت 2مليون طفل في العالم.

<sup>-</sup> بلغ عدد الحروب التي شهدها العالم والتي يزيد معدل القتلى فيها عن ألف سنويا معدل (35) حرب سنويا منذ عام 1990 إلى اليوم فأين هو الأمن والسلم الوطني او الإقليمي او الدولي في ظل هذه الأحواء.

<sup>(2)</sup> يذكر الكاتب "بيتر سكاون" في كتابه (أمريكا الكتاب الأسود) بأن أمريكا أطلقت على العراق في حرب الخليج الثانية عام 1991 من مدافعها وسفنها وطائراتها ما زنته 88500 طن من مادة TNT تحوي على 250 ألف قنبلة. كان نصيب بغداد منها3000 قنبلة وصاروخ. تعادل8=

ويجب إن لا ننسى أن ظهور التكتلات الإقتصادية الكبرى كالإتحاد الأوروبي ونمور أسيا واليابان ثم الصين التي أصبحت اليوم القوة الإقتصادية الثانية في العالم أن هو أيضاً من الملامح العامة للنظام العالمي الجديد الذي تبدو فيه القوة الإقتصادية هي المتحكم الرئيسي في مجرى الأحداث والتطورات القادمة في العالم مما قلص من أهمية ودور الأحلاف العسكرية والتي كانت هي السائدة في العلاقات الدولية في فترة من الفترات (2).

-يجب الإشارة هنا إلى أن الرأسمالية العالمية بدأت تتعرض للخطر من جذورها وفي عمق قواعدها، وذلك عندما هزت الأزمة المالية التي تعرض لها الإقتصاد الأميركي والأوروبي في بدايات عام 2008 وظهرت اثارها بشكل جلي في شهر آب 2008، أركان وأسس الرأسمالية العالمية ودفعت بالدول الكبرى إلى عقد اجتماع قمة تنادت له كل أقطاب الرأسمالية العالمية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا....، إضافة إلى رئيس البنك المركزي الأوروبي وأركان الرأسمالية العالمية جميعهم ) حيث بحثوا سبل إنقاذ النظام المالي العالمي الذي إصابة الزلزال، والذي وصفة الرئيس الأميركي (جورج بوش ) بـ "المحنة

<sup>=</sup>قنابل ذرية من حجم قنبلة هيروشيما.كم ذكرت المنظمة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان" هيومان رايتس ووتش" بأن القيادة الوسطى الأمريكية اعترفت بإستخدام قواتها في العراق10782 من القذائف العنقودية تحمل في طياتها1.8 مليون قنبلة، كما استخدمت إنكلترا 70 قنبلة من النوع ذاته أطلقت من الجو و2100 قنبلة أخرى أطلقت من الأرض تحتوي على 113190 قنبلة. بلغت خسائر الأمريكيين في العراق كما جاء في تقريرٍ لرابطة المحاربين القدامى في امريكا48733 جندياً بين قتيل وجريح لغاية عام 2000. المصدر: المهندس عبد اللطيف زرنه جي، مصدر سابق.

<sup>(1)</sup> جاء في تقديرات البنك الدولي إن أسرع بلدان العالم نموا لعام 2007 هي الصين حيث بلغ معدل نموها (1) 1،5 ثم الهند بمعدل 8،9% وكانت الولايات المتحدة اقلها نموا حيث بلغت نسبة نموها 1،9% ثم الإتحاد الأوروبي بنسبة 2،5% أما متوسط النمو العالمي فقد بلغ 5،2%.

<sup>(2)</sup> للمزيد انظر: محمد محمود أبو غزله، مصدر سابق، ص45.

الخطيرة " والتي هددت الإقتصاد الأميركي مِرحلة طويلة من الركود والـذي قـد يؤدي إلى تقويض أركان العصر الأميركي برمته، وبالتالي تقويض الرأسمالية العالمية رأسا على عقب، وان المتابع لتحليلات بعض المخضرمين أمثال الفيلسوف الفرنسي "ايمانويل تود" في كتابة "ما بعد الإمبراطورية" حيث يرى أن الولايات المتحدة منذ الثمانينات من القرن العشرين تحولت من دولة منتجة ومكتفية ذاتيا إلى دولة تعتمد على ما ينتجه العالم وهو ما دفعها إلى التحول إلى إمبراطورية عسكرية، حيث يشير المؤلف إلى أن ما قامت بـة مـن أفعـال وتصرفات هـو دليـل ضعف وانحطاط وليس دليل قوة وصحة، ويقول "تود " إن هذا الأسلوب لن يساعدها على النجاح كإمبراطورية عظمى وذلك لأنها تحتاج إلى قدرات مالية وإقتصادية هائلة، وقد تنبأ "تود بأن احد أساليب انهيار الإمبراطورية الأمريكية هو كساد كبير في البورصة المالية سيكون أكبر من الكساد العالمي الذي حصل عام 1929، فهل حقا بدأت هذه النبوءة تصدق وخاصة بعد ما حصل في شارع المال ورمز الرأسمالية العالمية (وول ستريت) من انهيار وكساد دفع بالحكومة الأمريكيـة أن تستخدم أساليب وطرق اشتراكية في إدارة أزمتها الإقتصادية مثل، اللجوء إلى التأميم، وتدخل الدولة في الإقتصاد، وخاصة بعد أن اقر الكونغرس الأميركي خطة الإنقاذ التي تقدم بها (جورج بوش) لإنقاذ الإقتصاد الأميركي والقاضية بضخ 700 مليار دولار لإنقاذ الشركات المنهارة وشراء الأصول المتعثرة، فهل حقاً هذا هـو عصر (ما بعد الرأسمالية) الذي كنا نسمع بة؟؟؟ إن ما يؤكد ذلك هو أقطاب الرأسمالية العالمية أنفسهم، حيث صرح الرئيس الفرنسي " نيكولا ساركوزي " قائلا: ... "... لقـ د انتهى عصر دعه يعمل..... " في إشارة إلى مقولة "ادم سميث " مؤسس الرأسمالية العالمية، كذلك قوله: " في اجتماع القمة يوم 2008/10/5 في باريس"...ندعو إلى قمة دولية في أسرع وقت مع الدول المعنية بشان إعادة تشكيل النظام العالمي.."، كما أن الرئيس الروسي" دهـترى ميدفيـدف " صرح قـائلا: ... إن عصر الهيمنـة الإقتصادية الأمريكية قد ولى ولا بد من هندسة نظام إقتصادي عالمي متعدد الأقطاب"، وكذلك فقد حّملت المستشارة الألمانية "انجيلا مبركيل" الولايات المتحدة مسؤولية زعزعه الإقتصاد الرأسمالي العالمي، حيث صرح وزير المالية الألماني بأن (وول ستريت) لن تعود كما كانت، وانه يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مكانتها كقوة إقتصادية ومالية عظمى... ". فهل حقا بدأ التغيير في شكل النظام العالمي والتحول نحو نظام عالمي جديد.. بل (ما بعد الجديد!!!!!)

لعلنا ومن خلال ما أوردناه من ملامح وخصائص صبغت هذا العصر الجديد نستنتج أنه عصر القوة الواحدة المهيمنة التي لا تريد سوى إن ترى ما تؤمن به من مبادئ وقيم وأخلاقيات ونظم يسود في العالم كله ولو بالقوة وهو ما دفع كثير من المحللين إلى تسمية عصر العولمة التي تعيشه البشرية "بالأمركة"، أي انه مشروع أميركي بامتياز، وان أبرز خصائصه هو الاستبداد والهيمنة وفرض علاقات القوى على العالم اجمع، وهو ما يجعل الأمن والسلم الدوليين في مهب الريح، وبالتالي فأن الأمن القومي للدول والأمن الإقليمي لمناطق كثيرة في العالم بات هو أيضاً في مهب الريح. (1) أم أننا يجب إن ننتظر لنرى هل حقا كما يقول بعض الباحثين إن " نظام القطب الواحد حاله حال الإمبراطوريات التي حكمت لمدة محددة ثم زالت فهو نظام مؤقت تفرضه ظروف خاصة. (2) !!؟؟

(1) انظر: حميد السعدون، مصدر سابق، ص 61.

<sup>(2)</sup> انظر: حسن طوالبة، مصدر سابق، ص 88.

# الفصل الثالث العناصر التقليدية للأمن واثر النظام العالمي (المعاصر) الجديد فيها

# الفصل الثالث العناصر التقليدية للأمن واثر النظام العالمي (المعاصر) الجديد فيها

### ههيد:

لقد تعارف الدارسون والباحثون - كما اعتاد غيرهم من صناع القرار والأشخاص الفاعلين في السياسة الدولية- على عناصر محددة تتجسد فيها قوة الدولة وهي كذلك تشكل العناصر الأساسية للنظام الأمني في أي دوله وبغض النظر عن حجمها وشكلها الجغرافي وظروفها الداخلية أو الخارجية، فكل كيان يسعى للحفاظ على نفسه وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأمن فيه، لذلك فقد كانت هناك عناصر تقليدية للأمن ولكنها طريقه حسابها والتعامل معها ومحورتها وتوظيفها لخدمة الأمن الوطني اختلفت وتغيرت حسب الظروف وتنوعت عبر ألازمان مؤثرة ومتأثرة بعوامل التاريخ والجغرافيا وبنمط العلاقات بين الدولية السائدة في بنية النظام الدولي، لذا فمن غير المعقول أن تبقى – وعلى سبيل المثال – القوة العسكرية أو مساحة الدولة وحجمها هي وحدها الأساس في تقرير موقع الدولة في العلاقات الدولية.

إن التطورات التي شهدها العالم وعبر تاريخ العلاقات الدولية يدل على التغير الكبير الذي أصاب عناصر قوة الدولة وعناصر الأمن الوطني حيث أضافت لها أو قلصت بعضا منها ولا شك أن تطور نظريات العلاقات الدولية من الواقعية إلى الليبرالية ثم الليبرالية الجديدة (نيو ليبرالية) إلى نظريه النظام العالمي الجديد...الخ تثبت صحة هذا الطرح، ولاشك أيضاً إن عناصر الأمن الوطني وعناصر قوة الدولة تختلف من حيث التوفر والقوة من بلد إلى آخر، فهناك دول تمتاز بترسانتها العسكرية الهائلة وهناك دول تمتاز بقوة الإقتصادية الضخمة وهناك ثالثه تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وحيوي وهناك أخرى تمتلك من المقومات الإجتماعية والنفسية لشعبها ما

يجعلها في الصدارة، وكذلك فان العنصر الذي يشكل مصدر قوة لدوله ما قد يكون نقطه ضعف لدولة أخرى وهكذا، وفي ذات الوقت فقد تحتوي بعض الدول لمقومات وعناصر كثيرة مجتمعة ما يؤهلها للعب دور بارز في مجال السياسة الدولية والعلاقات الدولية خاصة إذا أتقنت فنون اللعبة في استغلال هذه المقدرات والمكونات لصالحها كما هو حال الولايات المتحدة اليوم، والمشهد العالمي يبين بوضوح هذا السيناريو الذي ذكرناه (1).

وقد اختلف الباحثون والمفكرون في تحديد أولوية هذه العناصر واختلفوا في بيان أهمها ولكن رغم الإختلاف إلا أن معظم الدراسات في هذا المجال تجمع على مجموعه من العناصر والمقومات التي تتقاطع وتتلاقى مع بعضها البعض رغم إختلاف الباحثين في تحديدها بدقه، ومن أبرز من نظّر في هذا المجال هو(هانز مورغانثو) الذي اعتبر أن عناصر القوة الشاملة للدولة تتمثل بالعناصر الآتية:

- أ. العامل الجغرافي.
- ب. الموارد الطبيعية.
- ت. الطاقة الصناعية.
- ث. القوة العسكرية.
  - ج. السكان.
- ح. الشخصية القومية.
  - خ. الروح المعنوية.
- د. نوعية الدبلوماسية.
  - ذ. نوعية الحكم.

أما أس كلاينRay.S.Cline . فأنة يرى أن عناصرالقوى الشاملة للدولة، هي:

<sup>(1)</sup> يمكن التعرف على المزيد من خلال مراجعة: مورتمر سيلزر، النظام العالمي الجديد، ترجمة صادق عودة، دار الفارس، عمان، 2001.

الكتلة الحيوية /الكتلة الحرجة لدولة Critical Mass ب.القوة الإقتصادية. Economic Capability) E. ج.القوة الإقتصادية. ( Military Capability) M. ج.القوة العسكرية. Strategic Purpose ) S. د.الهدف الاستراتيجي. ( National Will) W. هــالإرادة الوطنية. ( National Will)

حيث وضع معادلة لقياس قوة الدولة تجمع بين العناصر المادية والعناصر المعنوية وهذه المعادلة هي:

قوة الدولة = حاصل ضرب مجموع عناصر الكتلة الحيوية من سكان وإقليم، وقدرة اقتصادية  $\times$  حاصل جمع الهدف الاستراتيجي والإرادة على تحقيق الهدف القومي

أما محمد طه بدوي فقد بين أن عناصر قوة الدولة تكمن في :

أ. العوامل الطبيعية: وتشمل:

- المجال.
- السكان.
- الموارد الإقتصادية.

ب.العوامل الإجتماعية. وتشمل على:

- -الوحدة الوطنية.
- -القيادة السياسية.

أما كاظم هاشم نعمة فأنة يرى أن مقومات قوة الدولة تشمل نوعين من العوامل:

أ.عوامل أساسية، وتتضمن: الجغرافيا والحدود والموقع، المساحة، السكان، والمواد الأولية، والتقدم الصناعى.

ب.عوامل مساعدة: وتتمثل في التنظيمات السياسية والإجتماعية، والقيادة، ونظم الحكم، فمهما كان الأمر فأنة لا يصل إلى مرحلة التناقض والخلاف في تحديد هذه العناصر بين الباحثين لان ثهة كثير من العوامل المشتركة بينهم وان اختلفت التسميات لذلك فإننا سوف نتطرق إلى العناصر والمقومات بشكلها العمومي ومن خلالها نتطرق إلى القضايا الفرعية والعوامل الأخرى التي تدخل ضمنها، وفيما يأتي أبرز العناصر التقليدية للأمن الوطني وأثرها على قوة الدولة أضافه إلى ما أحدثته التطورات العالمية وتغيرات النظام الدولي في هذه العناصر بالاضافه إلى العناصر الجديدة التي أفرزتها التطورات التي شهدتها الانسانيه في العقود الأخيرة.

وهناك أيضاً بعض المحاولات البارزة لتحديد عناصر قوة الدولة نورد أبرزها:

أ. محاولة (Wilknson)<sup>(1)</sup>: حيث حدد ثلاثة أبعاد لقياس قوة الدولـة، وهـي الأساس الجيود عِغرافي من حيث الموقع والسكان والموارد، الوسائل السياسية والإقتصادية والعسكرية، والقدرة على العمل الجماعى اجتماعياً وأخلاقياً ومعنوياً وسياسياً.

ب. محاولة (Wendzel)<sup>(2)</sup>: حيث حدد ثماني عناصر أساسية لقياس قوة الدولة وهي الجغرافيا، السكان، الموارد الطبيعية، القوى الإقتصادية، القوة العسكرية الوظائف الحكومية وخصائص المجتمع صانع القرار.

ج. محاولة " Leg & Modeson": حددا ستة عناصر أو عوامل هي: المصادر البيئية المصادر السكانية، القدرات الثقافية ( نظام القيم )، القدرات الاقتصادية، القدرات التنظيمية، القدرات العسكرية.

<sup>(1)</sup> David o – Wilksinson Comparativ Foriegn Relations Framework and Methods comparative foreign Relations series (Belmont CA: Dickenson Pub.co (1969).

<sup>(2)</sup> Robert L.Wendzel (International (Relations (A Policy maker focus (New york: John Willy, 1977

<sup>(3)</sup> KeithR.leggand James F.Morrison (Polities and the international system; an introduction (New york: Harper and Row.1971

د. محاولة Organskey: حدد ستة عناصر هي: السكان، التنمية السياسية، التنمية الإقتصادية، الأخلاق القومية، المصادر أو الثروات، والجغرافيا، حيث أشار إلى أن هذه العناصر تترابط فيما بينها، ويؤثر كل منها في الآخر وأوضح أن عناصر

من خلال التعاريف السابقة يمكننا أن نخلص إلى أن عناصر قوة الدولة الرئيسية تتمثل ما يلى:

# أولا: القوة العسكرية (2):

لاشك أن القوة العسكرية كانت وعلى مدار التاريخ هي العنصر الحاسم والهام في تقرير قوة الدولة وهي الأساس الذي يرتكز علية الأمن لأية مجموعة بشرية، لذلك فقد عنيت بها الأمم وعلى مدار التاريخ عناية فائقة أكثر من غيرها من العناصر والمقومات، والتاريخ يثبت صحة هذه الفرضية حيث قامت الإمبراطوريات والممالك ببناء الجيوش الجرارة العظيمة واحتلت الأرض وسيطرت على الموارد من خلال هذه القوة العسكرية الفائقة، فقد كانت القوة العسكرية بالنسبة لهذه المجموعات هي العنصر الذي يجلب بقية عناصر القوة كالموارد الغذائية أو الهيبة السياسية أو الراحة النفسية... الخ من العناصر الهامة والمؤثرة في قوة الدولة، وهو العنصر الأول الذي من خلالة تحقق الدولة أمنها القومي، وخاصة إذا ما علمنا أيضاً أن الدول وعلى مدار تاريخ الإنسانية لم تكن تعيش في مأمن من المخاطر والاعتداءات، لذلك شكلت القوة العسكرية العنصر الأبرز والاهم لضمان حماية الدولة لمقدراتها الإقتصادية والبشرية وحمادة حدودها الجغرافية.

ولن يتحقق الأمن الوطني لأية دولة إلا بتوفر القوة العسكرية وذلك لأنها العنصر الأول والأساسي في أي عمل عسكري سواء على الصعيد الداخلي أم الخارجي، فهي أداة الحرب الأولى التي تشن بواسطتها المعارك سواء في عمليات دفاعية أم

<sup>(1)</sup> A.FK organski world politics 2 nd Ed. New York Knoph pp. 101 and 207 من المعلومات عن دور القوة العسكرية في النظام الدولي الجديد، انظر: محمد محمود أبو غزله، القوة تحكم العالم، مصدر سابق، ص57.

هجومية، وهي كذلك أداة تحقيق الأمن الوطني على الصعيد الداخلي ضد الحركات أو الجماعات التي قد تعكر صفو الأمن الوطني للدولة، وقد لعب شكل النظام الدولي دوراً كبيراً في تحديد نوع العمليات العسكرية التي من الممكن إن تلعبها القوة العسكرية، حيث برزت مفاهيم جديدة على مدار التاريخ كان أهمها على سبيل المثال مفهوم "الردع" الذي ارتبط بأذهان الساسة والقادة وصناع القرار "بالعصر النووي" الذي ساد في القرن العشرين حين كانت الحرب الباردة والتسابق النووي المحموم بين قطبي القوة هو السمة الأساسية للعلاقات الدولية وكان الهدف منه هو تحقيق التوازن ومنع نشوب المواجهة التي كانت تمثل الكارثة بالنسبة للقادة وصناع القرار (1).

ولا شك أن القوة العسكرية للدولة تقاس بتوفر عدد من العناصر والمؤشرات المختلفة والمتنوعة والتى من أبرزها:

حجم الجيش: وهـ و مؤشر عـلى حجـم القـوى البشرية في جيش الدولة، وتشمل كامل القوى البشرية العاملة في جيش الدولة في جميع أصنافها. والقاعدة هنا انه كلما زاد حجم القوات المسلحة بجميع أصنافها أشار ذلك إلى قـوة أكبر للدولة، فقد شكل كثرة العدد مصدر اعتزاز وافتخار للدول لأنة مصدر الهيبة والرهبة وسبب من أسباب تجنب الاقتراب من الدولة أو ألاعتداء عليها مما وفـر لهـا قـدرا كبيراً من الأمن الوطني، وتبني الدول قوات مسلحة يفوق عددها المليون جندي مثل الصين التي يبلغ عدد قواتها المسلحة مليونين و105 ألف جندي، ولكن رغـم أهمية تعـداد الجيش الذي تملكة الدولة إلا أنة قد لا يعبر عن القوة المطلقة للدولة إذ تؤثر كثير مـن العوامـل على هذا الكم (2). ويتداخل مع هذا العامل عنصر آخـر هـو: نسـبة القـوات العسـكرية

(1) لمعرفه التفاصيل عن معنى "الردع " راجع: جيمس دورتي، روبرت بالستغراف، مصدر سابق، ص245 - 245.

(2) تشير التقديرات والدراسات إلى إن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى في عدد القوات المسلحة في حلف شمال الأطلسي على الأقل ويليها تركيا التي يبلغ تعداد قواتها 510 ألف و000 عنصر والذي يعتبر أفضل الجيوش تدريبا على مستوى العالم وهو عتلك أكبر عدد من=

الفعلية إلى حجم السكان: ويشير هذا العنصر إلى مدى تناسب حجم القوات المسلحة مع حجم السكان بالمقارنة مع الدول مجال البحث والدراسة، فكلما ارتفعت نسبة هذه القوات الى حجم السكان كان ذلك دليلاً على قوة أكبر للدولة.

-العوامل الجغرافية: مثل حجم مساحة الدولة وطول حدودها وعلاقاتها مع الدول المجاورة لها، وكذلك الطبيعة الجغرافية للبلاد سواء كانت صحراوية أو جبلية مما يؤثر على نقل القطاعات وحركتها من منطقة إلى أخرى ومدى السهولة أو الصعوبة في ذلك، إضافة إلى توفر البنية التحتية من طرق مواصلات ومطارات وسكك حديد وموانئ...إضافة إلى توفر شبكة اتصالات وقيادة وسيطرة حديثة ومتطورة، ولذلك أيضاً علاقة كبيرة بنوعية التدريب والتكتيك والأسلوب التعبوي الأمثل الذي ستستخدمه القوات وتبنى عقيدتها القتالية بناء علية.

- القاعدة الصناعية العسكرية: وهو مؤشر الى مدى قدرة الدولة في الإعتماد على الذات في إنتاج الأسلحة الأساسية وذخائرها، فكلما توافرت مثل هذه القاعدة وتعددت ساعدت على وطنية القرار السياسي وتعطى مؤشراً على قوة أكبر للدولة. وللتدليل على مؤشر اقوى واهم في هذا المجال فقد اخذ مؤشر احتساب حجم القدرة التصديرية للمعدات العسكرية. وذلك كونه يكشف عن وجود حقيقي لصناعات عسكرية متطورة نالت ثقة الآخرين، فكلما ارتفع حجم تصدير الدولة للمعدات العسكرية. وقائر للدولة.

ويذكر في هذا الإطار ان القوة العسكرية تتأثر بقوة الدولة الإقتصادية وهما عاملان متلازمان، فإذا كانت الدولة تتمتع بقوة إقتصادية كبيرة وذات حجم كبير في الناتج القومي الإجمالي فان ذلك يكون عاملا مساعدا في تحويل جزء كبير من هذا

<sup>=</sup>طائرات الـ ف16 بعد الولايات المتحدة وذكر معهد (AASS) إن تركيا تملك 223 مقاتلة اف 16.

<sup>-</sup>أشارت بعض الدراسات أن حجم الجيش الأميركي في عام 2008 بلغ 1498157 -أعلنت روسيا في تشرين أول 2008 أنها ستخفض عدد قواتها المسلحة إلى مليون جندي بحلول عام

الناتج لخدمة القوة العسكرية وتمتين بناءها والعكس أيضاً يؤثر سلبا على القوة العسكرية، وكذلك فان توفر المواد الأولية اللازمة للصناعة العسكرية مع توفر قاعدة صناعية تقوم على أساس تكنولوجي متقدم فان ذلك يجعل من القوة العسكرية للدولة عنصرا هاماً من عناصر الأمن الوطني القوي، وتخصص كثير الدول جل ميزانياتها للإنفاق العسكري وتوفير كل ما يحتاجه الجيش من معدات وأسلحة (1). ويرتبط مع هذا العامل عاملان آخران هما:

(1) حيث بلغ حجم الإنفاق العسكري للولايات المتحدة عام 96/95 حوالي 265 مليار دولار، وبلغ حجم الموازنة العسكرية المقررة لعام 2009 ما مجموعه 534656 مليون دولار بعد ان كانت في عام 2007 حوالي 622445 مليون دولار

اما روسيا الإتحادية فقد بلغت ميزانيتها في عام 2006 بحدود 2457 مليون دولار وفي عام 2007 بلغلت 2457 مليون دولار، أما اليابان فقد بلغ إنفاقها حوالي 50،2 مليار دولار.للمزيد من التفصيل انظر: أمين حطيط، الميزان العسكري 2008، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 20، خريف 2008، ص 715-178.

- بلغ إنفاق الولايات المتحدة على حربها في العراق الأرقام التالية:

عام 2003 بلغ 93 ألف دولار /ساعة.

عام 2004 بلغ 111 ألف دولار /ساعة

عام 2005 بلغ 164 ألف دولار /ساعة

عام 2006 بلغ 188 ألف دولار /ساعة

2007 بلغ 245 ألف دولار/ساعة

عام 2008 بلغ 371 ألف دولار /ساعة.

أما إنفاقها في حربها على الإرهاب فقلد بلغ عام 2007 حوالي 175 مليار دولار. نقـلا عـن: برنـامج (بلا حدود ) قناة الجزيرة الفضائية، يوم 10/7 /2008.

- بلغت ميزانية الدفاع الاميركيه لعام 2000 حوالي 289 مليار دولار وبلغت عام 2000 حوالي 396مليار دولار، أما عام 2006 فقد بلغت 440 مليار دولار، وفي عام 2007 بلغت موازنة البنتاغون 611 مليار دولار، في حين طلبت وزارة الدفاع إن تكون موازنتها لعام 2008 إن تكون البنتاغون 611 مليار دولار، وذكرت تقارير صحفية أن الرئيس جورج بوش قد طلب من إن تكون ميزانية لدفاع للسنة المالية التي تبدأ في تشرين الأول 2008 وتنتهي في أيلول 2009 إن تكون ميزانية وزارة الدفاع 515 مليار دولار أي بارتفاع نسبته 7، 5% بالمقارنة بميزانية 2008 وقفزة تقارب 74% منذ عام 2001. المصدر: صحيفة الرأي الأردنية، العدد 13636، تاريخ 2088/2/6 شده المبالغ تدل على الحجم الكبير الذي تنفقه الدول وخصوصاً الولايات المتحدة على الدفاع، حيث تشير تقارير التنمية البشرية إن الإنفاق على الدفاع كافي لإدخال كل أطفال العالم إلى المدارس.

- **حجم الإنفاق العسكري العام:** كلما زاد حجم الإنفاق العسكري، كان دليلاً على قوة أكر للدولة.
- نسبه الإنفاق العسكري الى الناتج الإجمالي المحلي: وهو يربط حجم الإنفاق بالناتج القومي والقاعدة تقول انه كلما ارتفعت النسبة، كلما كان ذلك مؤشراً على توافر قوة أكبر للدولة، نتيجة ما تخصصه الدولة للإنفاق العسكري من الناتج القومي.

ومن العناصر المؤثرة في القوة العسكرية كذلك العقيدة التي تؤمن بها الأمة فهي من القدرات الكامنة التي ترفد معنويات الجيش وتدفع به إلى المزيد من التقدم والقوة، إضافة إلى الأهداف السامية العلياء التي يسعى الجيش لتحقيقها و الدفاع عنها، ناهيك عن العقيدة القتالية التي تتبناها القوات المسلحة لأنها هي الأساس الذي يبنى علية تخطيط القطاعات وتنظيم القوات.

مستوى التعليم والتدريب واللياقة البدنية التي يتمتع بها المقاتلون إضافة إلى الوعي وإلإمكانيات الثقافية التي يتمتع بها أفراد الجيش يضاف لـذلك كلة قدراتهم الاستيعابية للسرعة الهائلة التي تتطور بها تكنولوجيا الأسلحة ويرتبط مع هذا العنصر عامل آخر هو: الكفاءة التنظيمية في المجال العسكري: يتم التعرف على هذا العنصر من خلال وجود مؤشر لنظام التعبئة، ويدل ذلك على قوة أكبر للدولة في حال وجود نظام تعبئة شامل وسريع وفي اقل مدة زمنية. والقاعدة هنا انه كلما توفر نظام تعبئة شامل وسريع وبزمن قليل دل ذلك على قوة أكبر للدولة.

- حجم ونوعية الأسلحة: ويتضمن هذا العنصر أنواعاً مختلفة من العتاد العسكري، أعداد الدبابات، العربات المدرعة، الطائرات الحربية، طائرات الهيلوكبتر المسلحة والقطع البحرية، وكلما زاد حجم هذه الأسلحة كان دليلاً على قوة أكبر للدولة، كما ويجب مراعاة حداثة هذه الأسلحة ونوعيتها عند التحليل الكيفي. حيث تلعب الدور الأبرز والأكبر في منح الثقة للجنود بأنفسهم وإقدامهم على تنفيذ واجباتهم وهم على ثقة من كفأة الأسلحة التي يمتلكونها، إضافة إلى إنها تشكل مصدر رعب وخوف للخصم، فالدولة التي تملك السلاح النووي -مثلا - ليست كالدولة التي ليس بين أيديها سوى الأسلحة التقليدية القديمة.

\_يدخل بعض الباحثين العوامل الإجتماعية كعنصر هام من العناصر المؤثرة في جعل القوة العسكرية ذات تأثر كبير في قوة الدول حيث يرى بعض الباحثين أن الوحدة الوطنية وتآلف الشعب والتفافة حول الجيش والثقة المطلقة به من العوامل الهامة في القوة العسكرية كأحد عوامل الأمن الوطني واحد روافد قوة الدولة على الصعيد الداخلي والدولي أيضاً ".

لاشك أن القوة العسكرية هي الأساس في تقرير قوة الدولة وأهميتها على الصعيد الدولي أو الإقليمي وهي كذلك مصدر لتحقيق أهدافها وغاياتها العلياء وكذلك هي أحدى مقومات أمنها الوطني فبغير القوة العسكرية يصعب تحقيق الأمن اللوطني الشامل لان القوة العسكرية هي حامية المقدرات والموارد والإمكانيات المتوفرة، لذلك بقيت القوة وخصوصاً العسكرية هي الأساس الذي تنطلق منة النظرية الواقعية في تحليلها للعلاقات الدولية وتشخيصها لحالة النظام الدولي الذي اعتبرته قائم على الفوضى التي لا يمكن حلها أو التخفيف من أثارها إلا بإستخدام القوة العسكرية، وترى بعض مدارس النظرية الواقعية أن حالة الفوضى التي يعيش في ظلها النظام الدولي تؤدى إلى انعدام الأمن مما يخلق ضغوطا كبيرة على الدولة لزيادة ظلها النظام الدولي تؤدي إلى انعدام الأمن مما يخلق ضغوطا كبيرة على الدولة لزيادة

<sup>(1)</sup> للمزيد انظر: سعد حقى توفيق، مصدر سابق، ص ص 180، 181.

قوتها من أجل دعم أمنها وهي بذلك تبرر أهمية توفير القوة العسكرية وزيادة الإهتمام بها من قبل الدول وعلى مدار التاريخ.

أما ما يدفع الدول لإستخدام القوة العسكرية ضد بعضها البعض فهي ذرائع وحجج كثيرة تتذرع بها، ولقد كان هاجس توفير الأمن الوطنى وتوفير القوة الشاملة للدولة هو من الأسباب الرئيسية لإستخدام القوة العسكرية على اعتبار أن المصلحة الأولى للدولة هي الحفاظ على وحدتها الجغرافية وهويتها السياسية ضد الاعتداءات الخارجية أو الدفاع عن قيمها الدينية أو السياسية أو الإقتصادية أو الايدولوجية أو الثقافية وان مصلحة الدولة تحددها دائما قوتها(١)، وقد نّظرت بعض النظريات والمدارس الفكرية في العلاقات الدولية وبررت إستخدام القوة على اعتبار أن النظام الدولي هو نظام فوضوي يشبه الغابة وذلك لعدم وجود منظمه أو هيئه مركزية تستطيع ممارسة سلطتها وفرض أرادتها على الدول اجمع (2).

ومن أسباب إستخدام القوة العسكرية أيضاً هو التنافس المحموم بين الدول لزيادة قوتها ورغبتها في احتلال موقع متقدم كلاعب رئيسي أو فعال في العلاقات الدولية، وكذلك فأن الطبيعة العدوانية لبعض الدول والناتجة عن بنية وتركيبة هذه الدولة تدفعها لإستخدام قوتها ضد غيرها من الدول والتي تـرى فيهـا مصـدر قلـق أو خوف أو إزعاج وهو ما عبر عنة (فردريك شومان) بقولة "إن القاعدة الأساسية في العلاقات الدولية هي الشك والريبة وبالتالي فأنة لابد من إستخدام الدول للقوة العسكرية ضد بعضها البعض "، ولعل تاريخ العلاقات الدولية ملىء بالشواهد الدالة على صدق الزعم السالف الذكر.

(1) من المفيد هنا أن نستذكر قول الرئيس الأمريكي "كنيدي" من على ظهر حاملة الطائرات "كيتي

هوك": "أن السيطرة على البحار تعنى الأمن والسلام ويمكن أن تعنى النصر أيضاً."

<sup>(2)</sup> جيمس دورتي، روبرت بالستغراف، مصدر سابق، ص 198

<sup>(3)</sup> للمزيد انظر: سعد حقى توفيق، مصدر سابق، ص 25- 34.

ويرى بعض المفكرين والباحثين بان بعض القادة يلجاؤن لإستخدام القوة مع القوى الأخرى بهدف تعزيز مكانتهم أو تحقيق التماسك الإجتماعي من خلال صرف الأنظار عن الأزمات الداخلية التي يعاني منها المجتمع. (1)

يبدو أن الأسباب التي تتذرع بها الدول لإستخدام القوة العسكرية هي كثيرة ومتعددة وهذا ما جعل تاريخ العلاقات الدولية مليء بالحروب والصراعات التي ذهب ضحيتها ملايين البشر، ولكن مع تطور التاريخ الإنساني بدأت أسباب النزاع والصراع بين الدول تتجة إلى الزوال وأصبح يحل محلها المصالح المشتركة التي تؤدي إلى قيام شبكة من العلاقات البينية وبالتالي تقلل أسباب ومبررات إستخدام القوة بين الدول، على اعتبار أن الأمن الوطني وقوة الدولة ليست في النزاع والصراع والهيبة العسكرية والجيوش الجرارة فقط، وهذا ما سنتطرق له في تحديد اثر النظام العالمي المعاصر على القوة العسكرية.

(1) جيمس دورتي، روبرت بالستغراف، مصدر سابق، ص 198

<sup>(2)</sup> وقد شهد العالم خلال قرن ونصف من الزمان العديد من الحروب المدمرة التي راح ضحيتها ملايين البشر بدون وجه حق ومن أبرز هذه الحروب مايلي:

<sup>1-</sup> الحرب الأهلية الأمريكية التي وقعت عام 1861م والحصيلة 620 ألف قتيل.

<sup>2-</sup> الحرب العالمية الأولى 1914م-1918م القتلى 10ملايين والجرحى 21مليون.

الحرب العالمية الثانية 1939م1945م كان لها أكبر النتائج حيث لم يعرف العدد الحقيقي للقتلى ولكنه تجاوز 55مليون قتيل بينهم 17 مليون من العسكريين وقد استخدمت فيها أسلحة أكثر دمارا ومنها القنبلة الذرية التي ألقيت على اليابان وقتلت 80 ألفا في 9 ثوان فقط.

<sup>4-</sup> حروب فيتنام وتعد من أكبر النزاعات في جنوب شرقي أسيا وهي حرب تورطت فيها أمريكا عام 1957 أسفرت عن قتل مليون ونصف من الفيتناميين و58 ألف أمريكي وهناك أرقام تقول أن القتلى في هذه الحرب تجاوز 5ملايين.

<sup>5-</sup> حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق 1980م-1988م مئات الآلاف من القتلى من الطرفين.=

لقد استبشر العالم خيرا مع انتهاء الحرب الباردة على أساس أنها ستنهي التنافس المحموم الذي شهده العالم في مجال القوة العسكرية، ولكن تزامن انتهاء الحرب الباردة وولادة النظام العالمي الجديد جاء مع ظهور أزمة قويه هـزت المجتمع العالمي بأسرة وعرضت الأمن الدولي والإقليمي للخطر وهي حرب الخليج الثانية، مما أعطى أهمية كبرى للقوة العسكرية في تقرير مصير الأمن والسلم الدوليين إضافة إلى الأمن الإقليمي والأمن الوطني لكثير من بقاع العالم حيث كانت هـذه الحرب ميدان لاختبار أحدث ما توصلت له التكنولوجيا العسكرية في مجال الأسلحة التقليدية و الأسلحة التكتيكية أو حتى الأسلحة الاستراتيجية من قبل قوات التحالف حيث الستخدمت فيها طائرات مقاتلة وقاذفات استراتيجية لأول مـرة كطائرة (ف17) المعروفة باسم (ستيلث) أو الشبح التي لا يمكن لأجهزة الرادار اكتشافها، إضافة إلى استخدام قاذفات بعض الباحثين يقول " إن الطائرة المقاتلة اليوم أصبحت حاسوبا والأسلحة لدرجة إن بعض الباحثين يقول " إن الطائرة المقاتلة اليوم أصبحت حاسوبا

حرب الخليج الثانية 1991م بين العراق وقوات التحالف قتل فيها نحو 100الف جندي
 عراقي وما يقرب من 500 من قوات التحالف.

8- وهناك حروب عدة وقعت خلال القرن الماضي ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء ومن هذه
 الحروب:

- الحرب الكورية
- الحرب بين الهند والباكستان
- التدخل السوفيتي في أفغانستان
  - الحروب العربية الإسرائيلية
    - حرب البلقان
- الحروب والصراعات في أفريقيا
  - الحرب في الشيشان

المصدر: الموقع الالكتروني: www.alrage.netتاريخ 2008/1/24

<sup>7-</sup> حرب الخليج الثالثة 2003م بين العراق وقوات التحالف.

طائرا " (1) ، إضافة إلى تكنولوجيا أسلحة الدفاع ضد الجو وخاصة الصواريخ المضادة للصواريخ كـ(الباتريوت) والتي تحتاج إلى تقنيات عالية نظرا للسرعة الهائلة للصواريخ والتي تزيد عن سرعة الصوت، إضافة إلى إدخال أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحواسيب في الآلة العسكرية وفي مجالات متعددة كالرصد والاستطلاع والمراقبة ناهيك عن الأقمار الصناعية والتي قارب عددها الفي قمر والتي أصبح لـ ديها القـ درة على رصد الإنسان وهو في حديقة منزلة ملتقطة صور بأدق التفاصيل لبعض أجزاء جسمه كظاهر اليد مثلاً، أن هذا يعني استمرار الدول المسيطرة على زمام النظام العالمي بإعطاء القوة العسكرية أهمية كبرى في تقرير شكل وضط العلاقات الدولية فهي الأداة القوية التي تستخدم لقمع الأنظمة المخالفة لقواعد النظام الـدولي وهـي الأداة التي بواسطتها يتم حسم الحروب التي قد تقض مضجع الأمن والسلم الـدوليين -من وجهه نظر المسيطرين على هذا النظام - كما حصل في البلقان عام 1999، وكذلك تبرز أهمية القوة العسكرية في هذا النظام من خلال إستخدام الأعداد الهائلة من الجنود وإنشاء القواعد العسكرية في البر والبحر وفي كل مكان من العالم من قبل القوة العظمي-الولايات المتحدة- في النظام الدولي الجديد، حيث أنشأت قواعد جديدة في الخليج العربي ووضعت بوارج حربية وحاملات طائرات بشكل دائم في المنطقة لتبقى جاهزة للإستخدام في اللحظة المناسبة.

كذلك ورغم انتهاء التنافس التقليدي بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي، إلا إن روسيا - والتي أصبحت الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي- ما زالت تشكل القـوة

(1) سعد حقى توفيق، مصدر سابق، ص173.

<sup>-</sup> أصبح العراق ميدانا لتجارب أحدث ما توصلت لـه تكنولوجيـا إنتـاج السـلاح حيـث كـان أخـر هـذه التجارب هو تجربة الطائرة المروحية المسماة (ام. في -22) اوسبري والتي زودت بمحركين يتيحان لها الطيران كطائرة عادية لكنها تهبط وتقلع كطائرة مروحية ويبلغ سعر هذه الطائرة حوالي 70 مليون دولار واعتبرت (طائرة شديدة الفعالية ) وهي من إنتاج شركة بل هليوكبتر تكسترون وبوينغ وتتسع ل 24 جندي وتمتاز بقدرتها على التحليق عاليا لتجنب الإصابة المنطلقة من الأرض.

التي لا يستهان بها من الناحية العسكرية وهي مصدر خطر للولايات المتحدة وذلك بسبب ضخامة حجم وكميات الأسلحة النووية التي ورثتها عن الإتحاد السوفيتي المفكك، وظهر ذلك جليا عندما وقفت روسيا في وجه الولايات المتحدة لمنعها من نشر درع صاروخي أمريكي في وسط أوروبا في نهاية عام 2007 واعتبرت هذا الأمر تهديدا صريحا لها مما اجبر الولايات المتحدة على التراجع - ولو مرحليا - عن هذه الفكرة، وكذلك قيام روسيا في آب 2008 بسحق محاولة لجورجيا -المدعومة من الغرب بشكل عام ومن الولايات المتحدة بشكل خاص - من أجل استعادة سبطرتها على إقليم (اوسيتيا الجنوبية) احد أقاليمها، حيث أعلن الرئيس الروسي (ديمتري ميدفيدف) عقب ذلك أن قوات بلاده المسلحة بحاجة إلى إعادة تحديث في الأسلحة والعتاد....، وفي ذات الإطار نقلت وكالات الأنباء في أيلول من عام 2008 عن رئيس الوزراء الروسي (فلاديمير بوتين ) أن الإنفاق الدفاعي لروسيا سيزيد بنسبة 27% في عام 2009 حيث سيخصص نحو 2، 4 تريليون روبـل(94، 12) مليـار دولار لمتطلبـات الـدفاع القـومي والأمن القومى...، أضف إلى ذلك أن روسيا قامت يـوم 10/12 2008 باختبـار صـاروخ عابر للقارات وصل مداه 10000 ألاف كيلومتر قادر على حمـل المئـات مـن الـرؤوس الحربية وكانت التجربة ناجحة وتمت بحضور الرئيس الروسي (ديمتري ميدفيدف)....، إضافة إلى إن روسيا اليوم أصبحت تتعافى إقتصاديا وتستقر مؤسساتها المالية وتدخل في النظام الرأسمالي بهدوء مما زاد من قوتها وهيبتها في المجتمع الدولي. (1) وفي شهر

<sup>(1)</sup> رغم انتهاء المنافسة العسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا إلا إن كل من الطرفين ما زال يؤمن بالعسكرة وأهميتها وما زال التنافس المبطن موجود لدرجة إن بعض المحللين أشار إلى الخوف من عودة الحرب الباردة من جديد بين الطرفين، وذلك بسبب وجود دلائل كثيرة على ذلك، حيث ذكرت التقارير في بداية عام 2008 إن روسيا فاجأت العالم بإجراء تجربة تفجير أقوى قنبلة غير نووية حتى الآن وهي قنبلة (وقود - هواء) تزن ثمانية أطنان وتفوق قوة تفجيرها أربع مرات قوة تفجير القنبلة الأمريكية الأكبر صاحبة الرقم القياسي حتى ألان، ويعمل هذا النوع من القنابل على تكوين سحابة ضخمة من المادة المتفجرة تكون بدورها=

تشرين أول 2008 أعلن سكرتير اتحاد روسيا وبيلا روسيا (بافل بـورودين) أن البلـدين سيوقعان في الثاني منتشرين الثاني اتفاقا يقضي بإقامة نظام موحد للـدفاع الجـوي وذلك في مواجهه حلف شمال الأطلسي الذي – وحسب تصريحات الرئيس الروسي... - : " نقل بنيته التحتية إلى حدودنا" ومما يذكر أن الحلـف يسـعى وبقـوة إلى نشر درع صاروخية على حدود روسيا، ومـما يشار إليـة في ذات السـياق أيضاً هـو أن الـرئيس الروسي (ميدفيدف) ينتقـد وبشـد سياسـة الولايات المتحـدة وتصرفاتها الاسـتعلائية عيث صرح قائلا: " إن الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة كقوة مهيمنة على العـالم يضعف الأمن الدولي، وأضاف عن التصرفات الأمريكيـة منـذ هجـمات 11 أيلـول عـام يضعف الأمن الدولي، وأضاف عن التصرفات الأمريكيـة منـذ هجـمات 11 أيلـول عـام تاريخية لإرساء نظام عالمي ديمقراطي بحق...... " وقدم الرئيس الروسي اقتراحـا يـقضي بتوقيع اتفاق أمني يحظر إستخدام القوة أو التهديـد بإسـتخدامها وبـين انـه لا يمكـن لدولة واحدة بها في ذلك روسيا احتكار الأمن في القارة " (۱).

وفي هذا السياق نجد أن العالم المعاصر يشهد اليوم عودة مفهوم العسكرة والتنافس والتسابق في التسلح إلى السطح من جديد وفي هذا الإطار أعلن الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين )في يوم 2/8/ 2008 في خطاب له أمام مجلس الدولة الروسية الذي يضم في عضويته الوزراء وحكام الأقاليم وأعضاء البرلمان حيث قال: " من الواضح بالفعل إن سباقاً جدياً للتسلح بدأ يتكشف في العالم وهذا ليس خطأنا ولم نبدأه"، وأضاف قائلا " في الواقع نحن مضطرون للرد.... كان لدى روسيا وسيكون دامًا لديها الرد على هذه التحديات الجديدة..."، وأضاف: " إن روسيا ستبدأ خلال السنوات

<sup>=</sup> موجات صدمية متتالية تؤثر في مناطق ابعد من منطقة الانفجار، وحسب ما يقول خبير المتفجرات (جيروم ستوفلت) من مختبرات سانديا الوطنية الأمريكية فأن هذا النوع من القنابل عثل سلاحاً متميزا إذ يتسبب تفجير قنبلة واحدة من هذا النوع في مسح جميع الأبنية في منطقة الانفجار وتسويتها بالأرض وتدمير الإنفاق والملاجئ الموجودة تحت عمق كبير من سطح الأرض.المصدر: صحيفة الرأي الأردنية، العدد 13626، تاريخ 2008/1/26.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، العدد 13879، تاريخ 2008/10/9.

القليلة القادمة إنتاج أنواع جديدة من الأسلحة التي لن تكون على أي وجه اقل من الأسلحة الموجودة لدى أية دولة أخرى بل هي أرقى في بعض الحالات " وأضاف قائلا.. " إن قتالا ضاريا على الموارد الطبيعية يدور في أروقة العالم وان رائحة النفط والغاز تفوح من كثير من الصراعات وتحركات السياسة الخارجية " وأضاف قائلا: " إن روسيا بحاجة إن تكون يقظة لمحاولة الوصول إلى مواردها"، وأضاف أيضاً: " يجرى أحيانا تدمير سيادة دول معينة ومناطق بأكملها تحت ستار تصريحات رنانة عن الحرية والمجتمع المفتوح "، (1) وفي اليوم نفسه أعلن وزير الخارجية الروسي (سيرجي لافروف) توقعاته بشأن نشر مئات الالآف من الصواريخ والنظم الدفاعية الاعتراضية على نطاق واسع في العالم بأسره في المستقبل القريب المنظور" (2) وتطورت الأمور في قمة حلف الأطلسي التي عقدت في مطلع نيسان 2008 عندما أصر فلادمر بوتين على موقف بلادة من رفضها القاطع لنشر الدرع الصاروخي الاميركي في أوروبا الشرقية (بولندا وتشيكيا )حيث لاقت هذه الفكرة الدعم والتأييد من جانب أعضاء الحلف وصرح بوتين بأن " الحلف الأطلسي يتحدث عن الأمن على حساب دول أخرى " وقال بأنه من المؤسف في الأمر انه مطلوب من روسيا النظر إلى هذه العملية دون اخذ مصالحها بعين الاعتبار " وقال أنه لا يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يضمن أمنة على حساب الآخرين " "()، إن هذه التصريحات تشكل انتقاداً لاذعاً لسياسة الولايات المتحدة وخصوصاً في منطقه الشرق الأوسط واحتلالها العراق وتدميرها بنيته التحتيه باسم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، إن كل هذه السيناريوهات تدلل على إن القوة العسكرية لا ولن تغيب عن تحليل وتفسير مجريات العلاقات الدولية حتى وان تغير شكل النظام العالمي، إن هذه الأحداث المتسارعه والمتلاحقة تدفعنا إلى طرح العديد من التساؤلات:

-هل نحن أمام عسكرة جديدة للعالم؟

<sup>(2)</sup> للمزيد انظر: رتشارد إن بيرل، الدرع الصاروخية وعودة سباق التسلح، صحيفة الـرأي الأردنيـة، العدد 13664، تاريخ 2008/3/5.

<sup>(3)</sup> صحيفة الرأى، العدد 13695، تاريخ 2008/4/5.

- هل هذه بوادر ونذر حرب باردة جديدة؟
- -هل نحن على موعد مع نظام عالمي جديد ثنائي القطبية تعود فيه روسيا إلى الواجهة كمنافس جديد للولايات المتحدة؟
- أم هو نظام عالمي متعدد الأقطاب تمثل فيه الصين وروسيا معسكرا جديداً مقابل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟

إن الأيام وحدها كفيله بالإجابة على هذه التساؤلات، ولعل تسارع الأحداث العالمية يحمل في باطنه بذور التغيير؟؟.

أن هذا السيناريو يدل على أهمية العسكرة في تقرير مصير الأمن على كافة مستوياته حتى ولو اخفت التحليلات المعاصرة هذا الأمر وذلك لأن الشواهد تفضح الأمر، وهذا ما جعل النظريات الليبرالية في العلاقات الدولية التي قللت من أهمية القوة العسكرية في العلاقات الدولية واعتبرت إن الدور الأكبر هو للمؤسسات الدولية في تقرير شكل العلاقات الدولية تتراجع عن أفكارها، لأن العسكرة تبقى السمة المميزة للعلاقات الدولية ومن يمتلكها هو الذي يقرر مصير الأمن والسلم الدوليين إضافة إلى الأمن الإقليمي بل الأمن الوطني لكثير من الدول وما يشهده العالم من أحداث خبر دليل على ذلك.

إن تزامن ولادة النظام العالمي الجديد مع تبلور العولمة بتجلياتها المختلفة والتي من أبرزها ثورة الاتصالات والمواصلات وثورة العلم والتكنولوجيا ساهم -ومن غير شك - بالتأثير على القوة العسكرية وأهميتها في مجال الأمن بشكل عام، حيث دخلت نظم الاتصال الفائقة الحداثة إلى القوات العسكرية مما مكنها من سهولة إستخدام قوتها وقطاعاتها والسيطرة عليها بسهولة حيث ظهر ذلك بتطور نظم القيادة والسيطرة والتي أصبحت لها أهمية قصوى في إدارة المعركة أكثر من السلاح ذاته، وأن امتلاك مثل هذه النظم يعني سهولة تحقيق النصر، ولعل مشاهد حرب الخليج الثانية ما زالت ماثله أمامنا حيث ركزت الولايات المتحدة قصفها على نظم القيادة والسيطرة العراقية مما سهل عليها بعد ذلك إتمام مهمتها بنجاح فائق.

أن العالم يشهد كل يوم ثورة جديدة في مجال العلم والتكنولوجيا خاصة في نظم الاتصالات ولعل شبكة الانترنت اليوم هي الثورة العلمية الحقيقية والتي يتم تسخيرها من قبل القوات العسكرية -وخصوصاً القوى الكبرى - لتحقيق أهدافها وغاياتها ولعل تقنية (Google Earth) التي أصبحت متاحة اليوم حتى للمستخدم العادي إضافة إلى الأقمار الصناعية التي ملأت الفضاء جعلت من الصعب على الدول إخفاء ما لديها من قواعد ومواقع عسكرية أو منشات حيوية أو أي تحركات أو مناورات عسكرية، وذلك لان العالم اليوم يعيش عصر الفضاء المفتوح في ظلى القرية الكونية الصغيرة التي أصبحت تعيش في مرحلة الإعتماد المتبادل والذي في ظله يصعب على طرف سواء كان فرد أو دولة إن يعيش بمعزل عن الأحداث والظروف التي يعيشها طرف أخر في أي بقعة على وجه الأرض، فكل شيء أصبح مكشوف وضمن المدى المنظور فلم يعد هناك إمكانية لإخفاء الأشياء أو الأحداث مهما صغر حجمها أو قلت أهميتها، إن كل هذه التطورات تلعب دوراً كبير في تحول دور القوة العسكرية وتجعلها أكثر قدرة على تحقيق الأمن سواء الوطني أو الإقليمي أو الدولي وبالمقابل زاد من أعباءها ومسؤولياتها تجاه ما يشهده العالم من تطورات تشكل تحدياً كبيراً للقوة العسكرية.

أن التحديات التي تواجه الأمن الوطني للدول في الوقت الحاضر تزايدت، ولعـل الإنفتاح الكبير الذي يشهده العالم في كل مناحى الحياة كـان لـه أثـر كبـير في ذلك، مـما

<sup>(1)</sup> تزداد أهمية شبكة الانترنت يوما بعد يوم من حيث توسع مجالاتها ومن حيث عدد المستخدمين، حيث أظهرت البيانات التي أصدرها موقع (world stat internet ) الخاص بإحصاءات الانترنت لعام 2007 معلومات حول عدد المستخدمين مقارنة بعدد السكان حيث ارتفعت النسبة ارتفاعا قياسيا ما بين عامي (2000- 2000 ) حيث بلغت 245% حيث وصل عدد مستخدمي شبكة الانترنت في العالم أكثر من مليار و245 مليون نسمة ونسبة \$19،8 من مجموع سكان العالم، أما النسبة في الشرق الأوسط فقد بلغت نهوا كبيراً في عدد المستخدمين مقارنة بعدد السكان حيث بلغت 920 % وهي تمثل (2،7%) من مجموع سكان العالم، المصدر: صحيفة الرأي الأردنية، العدد 13635، تاريخ 2008/2/5.

عرض الأمن الوطني لتحديات كبيرة جاءته على شكلين: فهي أما تحديات داخلية، وأما أخرى خارجية، أما بالنسبة للداخلية، فيبدو أن كثيراً من الشعوب بدأت تضجر من أوضاعها السياسية والإجتماعية وتأخرها الثقافي وتخلفها عن ركب الحضارة الإنسانية المتسارع إضافة إلى سوء أوضاعها الإقتصادية وخاصة مع توفر وسائل الاتصال والتواصل ومقارنة نفسها بغيرها من شعوب الأرض المتقدمة والمرفهة، فبدأت تلجأ إلى العنف ومحاولة تغيير الأنظمة السياسية لعلها تحصل على القليل من مقومات الحياة الكريمة فكثرت الاضطرابات الداخلية وازداد العنف في كثير من الدول وخصوصاً دول العالم الثالث وتحديداً أفريقيا التي شهدت وتشهد أعمال عنف عرقية أو طائفية أو قبلية... الخ كما يحصل في السودان والصومال وكما حصل في ليبريا وسيراليون وأخيراً في تشاد وكينيا التي وصل عدد القتلى فيها خلال شهر واحد – كانون ثاني 2008- نتيجة أعمال العنف العرقية أكثر من ألف قتيل...وكذلك الحال في البلقان والشيشان والباكستان والعراق، كل هذه الأحداث زعزعت الأمن الوطني لهذه الدول وجعلتها عرضة لتدخلات أجنبية من قبل الدول الكبرى والعظمى في العالم وهو ما أدى إلى عودة الاستعمار والعسكرة إلى العالم ولكن بثوب وحلة جديدين وبالتالي تعرض الأمن والسلم العالمين كله للخطر (۱۱).

أما التحديات الخارجية التي واجهها الأمن الوطني لكثير من الدول فهي تعرضها للاعتداء من قبل جيرانها أو من قبل دولة أقوى منها طمعا بثوة تملكها أو خلاف حدودي أو رغبة في السيطرة والتوسع..الخ من الأسباب، فكثرت الحروب بين

<sup>(1)</sup> لقد دفعت الأحداث الأخيرة التي وقعت بين جورجيا وروسيا في آب من عام 2008 كثيرا من المحللين والمراقبين إلى الحديث عن عودة الحرب الباردة من جديد بين الشرق والغرب وخاصة أن جورجيا تحظى بدعم كبير من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، بل أن البعض بداء يتخوف من اتساع نطاق الأمور لتصل إلى حد حرب عالمية ثالثة، ويستدلون على ذلك بمؤشرات كثيرة ومتعددة، تدل على أن روسيا بدأت تستعيد مكانتها الدولية وذلك من خلال القيام بخطة تحديث وتطوير شاملة طلبها الرئيس الروسي (مبدفيدف) من حلفائها تتضمن تحديثا وتطويرا لقواتها المسلحة بما ذلك ترسانتها النووية ينتهي تنفيذها عام 2020.

الدول وبرز بقوة مفهوم "الحروب بالوكالة"، ولعل حرب الخليج الثانية والتي كانت فاتحة النظام العالمي الجديد هي خير دليل على زعزعة الأمن الوطني والإقليمي لكثير من دول المنطقة ولسنوات طويلة، وكذلك الأوضاع في أفغانستان ليست اقل أهمية حيث أدت إلى اضطراب الأوضاع في شرق أسيا وخلقت تحدياً كبيراً للأمن الإقليمي لدول شبة القارة الهندية، فالأوضاع في باكستان لا تسر صديق حيث تطورت لدرجة الاغتيال السياسي الذي أودى بحياة رئيسة الوزراء السابقة (بنظير بوتو) في بداية عام 2008، بل وصل الأمر إلى مرحلة اخطر "حين صرح مسؤول إسرائيلي كبير في آذار 2008 بان باكستان اخطر على امن إسرائيل وأمن أمريكا من إيران وهذا يعني أن ما يجرى في باكستان ليس من قبيل الصدفة "(1).

إن هذه العسكرة الجديدة للعالم قد أدت إلى تطور مفاهيم جديدة لم تكن لها أهمية تذكر فيما قبل هذا الوقت، كمفهوم الإرهاب الذي نما وترعرع ونشط بقوة في العقدين الأخيرين، ولعل انعكاس الظروف والأوضاع الجديدة الداخلية أو الخارجية التي بداء يعيشها العالم تكون هي السبب الأبرز في تطور الإرهاب ونموة بالشكل الذي أصبح العالم اليوم يبذل كل ما يستطيع من قواه المادية والمعنوية للتخلص من ولاته وبراثنه (2).

<sup>(1)</sup> للمزيد انظر: جميل مطر، السنوات السبع العجاف في العلاقات الدوليـة، صحيفة الـرأي الأردنيـة، تاريخ، 3008/3/11، العدد 2008/3/10.

<sup>(2)</sup> لعله من المناسب وفي معرض حديثنا عن تأثير التغيرات التي شهدها العالم على القوة العسكرية هو دخول مفهوم "الخصخصة " الذي يتبناه النظام الرأسمالي إلى الجيوش حيث يوجد في الولايات المتحدة جيش كامل من القوات المدربة المحترفة والخاضعة لشركات خاصة وتمتلك من القوة المادية والأسلحة ما يضاهي كثير من الجيوش القوية وهي عبارة عن شركات الأمن والحماية التي بدأت تلعب أدوراً جديدة وخاصة بعد دخولها إلى مواقع الصراع والنزاع في العالم وخاصة تلك التي تهيمن عليها الولايات المتحدة كالعراق وأفغانستان، ولعل قصه شركة (بلاك ووتر) وما قامت به في العراق خير شاهد على ذلك، وهذا يدل على إن التغير الذي تشهده البشرية قد طال كافه المجالات عما فيها المؤسسة العسكرية التي كان الاقتراب منها يعد من المحرمات في كثير من الدول.

أن ما يدور اليوم من تنافس خفي بين القوى العظمى في العالم هو ذات التنافس الذي يعود بالأذهان إلى أيام الحرب الباردة، فهناك صراع خفي يدور في أحشاء العالم وهو ما قد نسميه (الحرب الخفية) او (الحرب الصامتة) والتي قد تنطق يوما فتحرق حينها الأخضر واليابس.... فلا تبقي ولا تذر، فأين هو الآمن العالمي الذي يتغنى بالدفاع عنه الكبار..؟؟؟؟ !!.

# ثانيا: القوة الإقتصادية:

تمثل القوة الإقتصادية العنصر الهام من عناصر قوة الدولة وأمنها الوطني والذي لا يقل أهمية عن القوة العسكرية، فالقوة الإقتصادية والعسكرية متلازمتان فكل منها يعزز الأخر ويقوي من شأنه وهما بالتالي المصدر الأساسي للقوة السياسية في الدولة، وان مجموع هذه القوى يمثل قوة الدولة بشكل عام إضافة إلى عوامل أخرى لا تقل أهمية.

يتم بيان هذا العنصر مكن خلال عدد من المؤشرات والعناصر وهي كما يلي:

- 1. حجم الناتج الإجمالي (GNP): ويمثل جملة الناتج القومي من كافة القطاعات طبقاً لأسعار السوق، قبل اقتطاع احتياطات استهلاك رأس المال الثابت وهو ما يعرف بأدبيات علم الإقتصاد (GNP)<sup>(1)</sup>. والقاعدة هنا كلما زاد حجم الناتج القومى الاجمالي اشار الى قوة أكبر للدولة.
- 2. متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي: وهـ و نصـيب الفـرد من الناتج القومي الإجمالي، والقاعدة هي كلما ارتفع دخل الفرد، فـإن هـذا يشـير الى قوة أكبر للدولة.

United ،statiscal year book 1999 new york ورد هذا التعريف من كتاب الامم المتحدة National Icom) وين الناتج المحلي المعالى والقومي المعروف GNP مواد بأسعار السوق او أسعار الإنتاج.

- 3. حجم القاعدة الصناعية للدولة: هذا العنصر يعكس حجم القاعدة الصناعية من الصناعات الإستراتيجية خاصة صناعة الصلب وصناعة السيارات، وكلما كانت القاعدة الصناعية أكبر وأوسع كلما كانت في صالح قوة الدولة، ويمكن الاستدلال عليها بمؤشرين مهمين هما، حجم إنتاج الدولة من الصلب، ونسبه الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وكلما ارتفعت نسبة كل منهما أشار ذلك الى قوة أكبر للدولة.
- 4. معدل النمو السنوي للإنتاج: وهو يشير الى المعدل السنوي للنمو في كل القطاعات الإنتاجية والقاعدة كلما ارتفع هذا المعدل دل على قوة أكبر للدولة.
- 5. **حجم إنتاج مصادر الطاقة:** يشير هذا العنصر الى مجموع إنتاج الدولة من مصادر الطاقة الرئيسية من بترول و، غاز، فحم والقاعدة هي كلما زاد وارتفع معدل إنتاج الطاقة كلما أشار الى قوة أكبر للدولة.
- 6. **حجم احتياطي مصادر الطاقة:** وهو يشير الى حجم المصادر الكامنة من مصادر الطاقة او حجم الاحتياطات من مصادر الطاقة والقاعدة تشير الى ان كلما ارتفع حجم الاحتياطي منها، دل على قوة أكبر للدولة.
- 7. المعدل السنوي لإنتاج الطاقة ومتوسط نصيب الفرد منها: وهو مؤشر يدل على نسبة النمو في إنتاج الطاقة وهو ترجمة للمؤشرين السابقين.والقاعدة هنا انه كلما ارتفع هذا المعدل دل ذلك على قوة أكبر للدولة.
- 8. **نسبة الأراضي المزروعة الى حجم السكان:** وهو من اهم عناصر القدرة الزراعية للدولة، ويشير الى انه كلما زادت نسبة الأراضي المزروعـة إلى حجـم السـكان،

فإنه دليل على قوة أكبر للدولة، ولأنه يشكل دليل على نسبة الاكتفاء الذاتي من الزراعة (١).

- 9. حجم الأراضي الصالحة للزراعة ( بآلاف الهكتارات ): والقاعدة هي كلما زاد حجم الأراضي الصالحة للزراعة يعد هذا مؤشراً على قوة الدولة<sup>(2)</sup>.
- 10. المعدل السنوي لاستهلاك الطاقة ومتوسط نصيب الفرد منها. يعتبر هذا المؤشر مثار خلاف بين الباحثين، باعتبار ان استهلاك الطاقة هو سلاح ذو حدين، ويتوقف الأمر على كيفية النظر الى هذا المؤشر، فاستهلاك الطاقة لغايات الإنتاج يعتبر مؤشر قوة للدولة فكلما ارتفع استهلاك الطاقة للإنتاج كان مؤشراً على زيادة قوة الدولة، وكلما زاد نصيب الفرد من الطاقة كان مؤشراً ودليلاً على ارتفاع الدخل وحياة ذات مستوى رفيع.
- 11. متوسط الإنتاجية السنوية للحبوب ونسبته إلى المساحة الكلية: يشير هذا العنصر إلى انه كلما ارتفعت انتاجية الحبوب كلما أسهم ذلك في دعم أكبر لقوة الدولة، باعتبار أن الحبوب سلعة إستراتيجية وذات تأثير سياسي كبير مع قرارات الدول.
- 12. حجم إنتاج المعادن الإستراتيجية: من أهم هذه المعادن: الحديد، النحاس، الكروم، والمنغنيز. فكلما ارتفع إنتاج الدولة من هذه المعادن، كلما أشار ذلك إلى قوة أكبر لها (4).

<sup>(1)</sup> السيد، محمد عبد السلام، الأمن الغذائي للوطن العربي، عالم المعرفة، 23، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1998، ص 85 - 150 وذلك لمزيد من التفاصيل حول مفاهيم الزارعة والغذاء.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق

<sup>(3)</sup> الفراء، محمد علي، مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي، عالم المعرفة، 21 الكويت المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 1979.

<sup>(4)</sup> توزاتي، بكاد وآخرون، الأمن الغذائي العربي، منتدى الفكر العربي، عمان، 1986

13. نسبة الأراضي المروية بانتظام من المساحة المزروعة: وهو مؤشر إلى انتظام الإنتاجية الزراعية فكلما زادت نسبة تلك الأراضي من المساحة المزروعة زاد وتأكد انتظام الإنتاجية الزراعية، وأعطى مؤشراً على قوة أكبر للدولة.

لقد أصبح عالم اليوم هو عالم الإقتصاد بلا منازع فمن امتلك زمام الإقتصاد امتلك زمام القوة بكل مقومات معنى الكلمة، فالنظريات التي أغفلت الحديث عن العوامل الإقتصادية في تفسيرها وتأثيرها على العلاقات الدولية بدأت اليوم تميل نحو التغيير والتسليم بدور وأهمية هذا العنصر في تحديد شكل العلاقات الدولية وتحديد موقع الدولة في سلم الدول وتحديد وضع الأمن الوطني أو الإقليمي أو الدولي، فمعظم الحروب والحوادث التي شهدها ويشهدها العالم كان سببها إقتصادي بالدرجة الأولى ولعل الاستعمار الأوروبي الذي حل في بلادنا العربية في القرن الثامن والتاسع عشر سببه إقتصادي بالدرجة الأولى، فالثروات الهائلة من المعادن والمواد الأولية والأسواق الجديدة والأجواء الصافية والموقع الاستراتيجي وغيرها من المقومات التي تمتع بها الوطن العربي كانت السبب الأول الذي دفع بالمستعمر إلى غزوة والسيطرة علية.

أما حديثاً ومع ولادة النظام العالمي الجديد الذي كان أبرز معالمه هو انهيار الإتحاد السوفيتي وانتهاء النظام الإقتصادي الاشتراكي كمنافس للرأسمالية العالمية برزت أهمية الإقتصاد كعامل مهم من عوامل بقاء الدول واستمرارها فانهيار الإتحاد السوفيتي كان سببه الإقتصاد بالدرجة الأولى أضافه إلى الإنهيار في "المعايير الأخلاقية" كما وصف ذلك (بريجنيف) نفسه في مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتي عام كما وهو ما شكل هاجسا قويا لكثير من الدول لإعادة النظر في تنمية وتقوية

<sup>(1)</sup> للمزيد عن أزمات الإقتصاد السوفيتي سابقا والروسي حاليا انظر: منير الحمـش، مسيرة الإقتصاد العالمي في القرن العشرين مصدر سابق، ص 87 -94.

إقتصادياتها لأنها أصبحت العنصر الأهم من عناصر أمنها الوطني وعنوان بقاءها واستمرارها (1).

مع انهيار الإتحاد السوفيتي خلا الجو للنظام الرأسمالي العالمي وقام بممارسة أهم وسيلتين من وسائل بقاءه واستمراره والتخلص من أزماته وهما الدمج والتوسع، فإغراءات الرأسمالية العالمية والليبرالية والحرية الإقتصادية وأجواء السوق المفتوح دفع وبقوة الدول المنفصلة عن الإتحاد السوفيتي إلى السير بفلك الرأسمالية العالمية حيث دخلت معترك النظام الإقتصادي الحر مما وفر قدر كبيراً من القوة للرأسمالية العالمية التي ليس لها هدف إلا تراكم راس المال وتحقيق الأرباح وهو ما أعطاها قوة سياسية وعسكرية ومبررات أخلاقية للتدخل في المناطق التي خرجت أو تخرج عن الأطر الرئيسية لها، وفتح شهيتها أيضاً للبحث للسيطرة على مناطق الثروات والخيرات في العالم ولعل خير شاهد على ذلك هو ما حصل في الخليج العربي في بدايات العقد الأخير من القرن العشرين، وما زال مستمرا إلى اليوم.

والقوة الإقتصادية كعنصر من عناصر قوة الدولة وعنصر هام من عناصر أمنها فأنها تشتمل على عناصر كثيرة تساهم في تحقيق مقومات الأمن الشامل للدولة كالأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن المالي... وغيرها من محتويات الأمن الشامل المعتمد على العناصر الرئيسية كالعنصر الإقتصادي والعسكري والإجتماعي وغيرة (2).

<sup>(1)</sup> يرى بعض الدارسين والمحللين أن القوة العسكرية تتراجع أمام تقدم الإقتصاد كعنصر هام من عناصر قوة الدولة في ظل النظام العالمي الجديد والسبب هو إن الأمن الوطني أصبح يوجه وترسم خططه من أجل ضمان وتحقيق الرفاهية الإقتصادية، أضافه إلى الكلفة المادية الكبيرة لإستخدام القوة العسكرية، للمزيد انظر: محمد أبو غزلة، مصدر سابق، ص 58.

<sup>(2)</sup> أصبح يدخل في إطار الأمن الإقتصادي ما يسمى ممفهوم "امن الاستثمار" والذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات وكافه أنواع الأعمال الإقتصادية، ويقوم هذا النوع من الأمن على مكافحة الجرهة الإقتصادية في البلد الجاذب للاستثمارات والتي يعتبرها المستثمرون من أولى اولوياتهم عند البحث عن بيئة استثمارية، ووصل الأمر في بعض الدول إلى إنشاء أجهزة متخصصة تابعه لأجهزة الأمن والشرطة هدفها هـ و مكافحة الجرهة وتأمين=

ولكن يجب الإشارة هنا إلى ما تواجهه الولايات المتحدة (رأس الرأسمالية العالمية ) من أزمة مالية رهيبة تعصف بالفكر الرأسمالي برمته وتنذر بواقع جديد قد يؤدي إلى ولادة نظام عالمي جديد، إن الجنوح الكبير الذي مارسته الرأسمالية العالمية في الرغبة في تراكم الأموال وتقليص القيود بل إزالتها عن البضائع والحدود، أضافه إلى تك الحبل على الغارب للمضاربين وأصحاب الأموال إلى المضاربة والاحتكار كل ذلك أدى إلى ولادة أزمة مالية عالمية خرجت عن نطاق السيطرة في ظل نظام إقتصادي يكف يد الدولة عن التدخل في السوق، إن آلية عمل الرأسمالية بعيدا عن القيود والضوابط هو هذه النتيجة المدمرة، والتي يبدو أنها قد تطيح بأكبر إمبراطورية للمال في العالم بل أنها قد تؤثر على صحة وصلاحية كثير من النظريات التي كانت تتغنى بالرأسمالية وان ما دونها سيزول كنظرية (فرانسيس فوكوياما) والتي تقول بنهاية التاريخ، وذلك لأن البشرية- من وجهه نظرة - وصلت إلى أعلى مراحل الرقي والتقدم بوصولها إلى النظام الرأسمالي الذي لا نظام بعدة، وان كل من يكون خارج دائرته سيزول حتما..!!! إن ما يحدث سيدفع كثير من المنظرين إلى إعادة النظر بنظرياتهم والبحث عن نظريات جديدة تعالج الفكر الإقتصادي العالمي بطريقة منضبطة تضمن تحقيق مصالح الأفراد على إختلاف مستوياتهم.

المستثمرين ومتابعه كافه المعاملات المتعلقة بهم وتوفير الحماية لهم لأموالهم ومنشاتهم، هذا وقد

<sup>=</sup>أجواء آمنة ومريحة للمستثمرين وهو ما يعتبر احد العوامل المشجعة على الاستثمار، هذا وقد انشأ في عام 2005 في الأردن وحدة متخصصة بأمن وتشجيع الاستثمار غايتها التعامل مع

جاء في تقرير التنافسية الدولية لعام 2006 -2007 والذي يعتبر دليلا عالميا للبيئة الاستثمارية في 125 دولة إن الأردن يحتل المرتبة الخامسة عالميا في قدرة الأجهزة الأمنيه على السيطرة على الجريمة المنظمة، وكذلك يحتل المرتبة العاشرة عالميا في إمكانية إعتماد الاستثمارات على خدمات الأردن المرتبة العاشرة أيضاً عالميا في قلة تكاليف الجريمة والعنف على كلفه

الأعمال والاستثمار. للمزيد راجع: صحيفة الرأي الأردنية، العدد 13654 تاريخ 2008/2/24.

لقد وصلت الأزمة الإقتصادية العالمية إلى مرحلة خطرة ستؤدي إلى ركود عالمي كبير لا محالة، ولعل من أبرز مظاهرها دخول منطقة اليورو في مرحلة انكماش إقتصادي خطير حيث انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته وذلك لربعين متتالين من العام، حيث انكمش اقتصاد دول اليورو في الربع الثالث من عام 2008 بنسبة 2،0% وأيضاً كان قد انكمش بنفس النسبة في الربع الثاني من نفس العام وفي هذه الحالة يصبح الإقتصاد – وحسب ما هو معروف في الأدبيات الإقتصادية - في مرحلة ركود (1)، وهو أمر ينذر بحال إقتصادي خطير في العالم اجمع ولعل الترابط الكبير بين الإقتصاد وغيره من فروع الحياة الأخرى ينذر بمخاطر أمنية كبيرة كالحروب والنزاعات التي سينتج عنها المزيد من الجوعى والقتلى والمشردين واللاجئين مما سيزيد من أعباء الدول وبالتالي سيؤثر على الوضع الأمني العالمي برمته.

وما زالت الأزمة المالية تتفاقم يوما بعد يوم حيث بدأت تتكشف فضائح مالية على مستوى كبير سينجم عنها – لا محالة – أزمات أخرى حيث يصدق حينها القول المشهور " بان الأزمة تلد أخرى " ومن أبرز هذه الفضائح هي الضربة التي تلقاها عالم المال على يد (برنار ما دوف) مدير صناديق استثمارية في نيويورك حيث قام بأكبر عملية احتيال في وول ستريت نتج عنها خسائر مئات المليارات من الدولارات لكافة دول الإتحاد الاوروبي تقريبا وكوريا، وكانت البنوك الاسبانية أكبر المتضررين من هذه العملية، وفي ذات السياق أعلن بنك (سانتندر) وهو ثاني أكبر مصرف أوروبي انه معرض لخسارة 2، 33 مليار دولار فيما أعلن بنك (بي بي اف أي )انه قد يخسر ما يصل إلى 300مليون يورو ولم تكن البنوك الفرنسية بعيدة عن الخسائر نتيجة لعملية الاحتيال هذه وفي بريطانيا تقدر خسائر مصرف (اتش اس بي اس ) مليار دولار، وفي هذا الصدد أشار مدير صندوق النقد الدولي (دومينيك ستراوس) ان الإقتصاد العالمي قد يسقط في أزمة طويلة حيث إن الإقتصاد العالمي يعاني من تراجع غير مسبوق في تاريخه محذرا من

(1) يعرف الركود على انه: " انكمش الإقتصاد لربعين متتاليين " صحيفة الـرأي، العـدد 13916، تـاريخ 2008/11/15. المزيد من الاضطرابات المدنية التي قد تقع في العالم كما حصل في اليونان، حيث قال: "إذا لم نتمكن من فعل ذلك- التحرك نحو معالجة المشكلة - فرجا تحدث حينئذ اضطرابات اجتماعية في أماكن كثيرة بينها إقتصاديات متقدمة )".

ويتجلى تفسير عناصر ومؤشرات القوة الإقتصادية في ظل النظام العالمي كما يلي:

### 1. التجارة:

تعتبر الحركة التجارية في البلاد من أهم مقومات اقتصادها لما لها من أهمية وفائدة فهي الوسيلة الرئيسية لجلب الأموال وحركتها ونقلها من موقع إلى أخر مما يساهم في تحريك كافه قطاعات الإقتصاد في الدولة، والتجارة تشتمل على أبعاد ثلاث فهي تجارة داخلية (محلية ) وإقليمية (بينية ) وهي كذلك تجارة خارجية (دولية )، إن حاجة الإنسان للمواد والبضائع والسلع لإشباع حاجاته المختلفة هي السبب والدافع لقيامة بعملية التبادل مع الآخرين، فهو لا يستطيع العيش منعزلا ومنطويا عن الآخرين، ولعل تطور الظروف ألمعاشيه والحياتية زاد من أهمية وضرورة التبادل السلعى مع الأطراف المختلفة سواء المحلية او المجاورة أو الدولية، أما في ظل الظروف التي بات يعيشها العالم فقد أصبح من العسير على الدول والأفراد البقاء والعيش في العزلة عن الآخرين، فتحّول العالم إلى قرية صغيرة وانفتاح الحدود وزوال الحواجز سواء كانت المادية المعنوية وبروز مفهوم الإعتماد المتبادل وتبادل المنافع وتشابك المصالح قد أدى إلى تطور الأعمال التجارية وازدياد حركتها في العالم، وبعد إن سيطرت الرأسمالية العالمية على العالم إقتصاديا فعّلت سيطرتها على التجارة الدولية وذلك من خلال مؤسساتها التي تنظم وتراقب وتسير الأعمال التجارية بين الدول ولعل أبرزها منظمة التجارة العالمية والتي كان من أبرز أهدافها هو تحرير التجارة الدولية ورفع القيود عن حركة الأموال والبضائع والأشخاص، وأبرز ما فعلته هذه المنظمة هو تقييد الدول باتفاقيات تجارية مختلفة ومنحها القروض الضخمة التي تؤدي إلى تراكم الـديون

والفوائد التي تعجز هذه الدول عن سدادها، (1) إضافة إلى بناء شبكة معقدة من العلاقات الإقتصادية بين الدول لكي يصعب عليها الانفلات والتنصل والخروج منها والسير في فلكها.

أن تطور العمل التجاري في الدولة بأبعاده الثلاث يساهم في إنعاش اقتصادها ويزيد من أرباحها ويرفع من دخل مواطنيها ويوفر المواد والحاجات والسلع الضرورية لهم مما يؤدي إلى استقرار أوضاعها السياسية والإجتماعية ويحقق للإنسان فيها الأمن المالي الذي يصعب العيش بدونه فالإنسان يحتاج المال لأنة الوسيلة الرئيسة للتعامل والتبادل وإشباع الحاجات وهو ما يؤدي إلى الأمن النفسي والإستقرار العاطفي الذي بات اليوم من الشؤون الهامة التي تعنى بها كثير من الدول، فالتجارة إذن هي إحدى وسائل تحقيق الأمن الوطني وهي كذلك إحدى عناصر قوة الدولة ونهضتها واستمرارها (2).

يصعب الحديث عن أهمية التجارة دون التطرق إلى الأداة الرئيسية الأولى التي تقوم بالنشاط التجاري على كافة مستوياته وخصوصاً في ظل النظام العالمي الجديد

تقوم بالنشاط التجاري على كافه مستوياته وخصوصا في ظل النظام العالمي الجديد

<sup>(1)</sup> تقدر ديون دول الجنوب حالياً بأكثر من 2000 مليار دولار تعادل تقريباً 40% من دخل هذه الدول.

<sup>-</sup> دفعت دول الجنوب 1300 مليار دولار خلال15 السنة الأخيرة من القرن العشرين كفوائد وخدمة للديون.

<sup>-</sup> استردت الدول الغنية 3دولارات مقابل كل 1 دولار أقرضتها لدول الجنوب.

<sup>-</sup> تدفع دول الجنوب 700 مليون دولار يومياً فائدة وخدمة ديون.

المصدر: الجمعية الكونية السورية، مصدر سابق.

<sup>(2)</sup> يرى كثير من الباحثين والمحللين في مجال الإقتصاد الدولي أنة بسبب عدم التكافؤ الذي يسود أوضاع العالم صار العالم مع الثورة التكنولوجية أكثر انقساما عما كان علية عند الثورة الصناعية وتفجرت أزمة جديدة في غط تقسيم العمل الدولي، أزمة غير تقليدية ولا غوذجية، اختلت التجارة الدولية، ووضعت عليها القيود وتزايدت إجراءات الحماية من جانب الدول الصناعية المتقدمة وتقطعت ألعلاقات النقدية والمالية الدولية ولم تلعب دورها في تسهيل قيام التجارة وتسوده المدفوعات "للمزيد انظر: منير الحمش، مصدر سابق، ص117.

والذراع التي أصبح يعتبرها كثير من المحللين القوية في الإقتصاد العولمي الرأسمالي المعاصر ألا وهي الشركات المتعددة الجنسية والتي أصبح من الفاعلين الرئيسيين في العلاقات الدولية، وفيما يلى نقدم نبذه عن ماهية هذه الشركات.

## - الشركات المتعددة الجنسية (multi national corporations ):

إنها إحدى نواتج النظام الإقتصادي العالمي الجديد الناتج بدورة عن التغيرات الإقليمية والدولية والتحولات الإقتصادية والإجتماعية والذي جاء بمضامين وأبعاد إقتصادية واجتماعية ومالية وثقافية وسياسية جديدة مبنية على أسس جديدة أيضاً أهمها اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة الإقتصادي والإجتماعي والعمل على تنامي دور الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية التي أخذت تفرض على الدول النامية سياسات وبرامج إعادة الهيكلة والإصلاح الإقتصادي وإحداث تغييرات جوهرية في طبيعة العلاقات الدولية وصياغة علاقات مجتمعية إنسانية جديدة.

وتعتبر الشركات متعددة الجنسيات أو (متعددة القومية) من أبرز مظاهر الإقتصاد العالمي حيث أصبحت ذات تأثير كبير في سياسات الدول المتقدمة فدفعتها لتحقيق أهدافها في إطار تعديل أسس اللولاء من الدولة الوطنية إلى اللولاء إلى المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات ولقد تعددت تعاريف ومفاهيم هذه الشركات بتعدد جوانبها وأبعادها وأدوارها والتي أخذت أناطاً مختلفة منها ما هو تجارى أو خدمى أو صناعى أو كلى.

أما من حيث التعريف فنبدأ بتعريف الأمم المتحدة حيث عرفت الأمم المتحدة الشركات المتعددة الجنسية بأنها:

مؤسسه تجارية تشمل على كيانات في بلدين أو أكثر بصرف النظر على الشكل القانوني لهذه الكيانات وميادين نشاطاتها، تعمل بجوجب نظام لاتخاذ القرارات يسمح بوضع سياسات مترابطة إستراتيجية مشتركة من خلال مركز أو أكثر لاتخاذ القرارات تربط فيها الكيانات عند طريق الملكية أو غير ذلك بشكل يسمح

لواحدة منها أو أكثر بممارسة تأثير ملحوظ على أنشطة الكيانات الأخرى وخصوصاً بالمشاركة في المعلومات الواردة ومسؤوليات مع الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك فإن الأدب الإقتصادي لم يستقر على تعريف موصد للشركة.م.ج، إذ تعددت التعريفات بقدر تعدد الكتاب الإقتصاديين الذين أسهموا في هذا الميدان ويعرفها "توجندات" يعرفها بأنها " الشركات الصناعية التي تنتج وتبيع منتجاتها في أكثر من دولة واحدة " ولكن يبدو أن هذا التعريف يقصر صفة " تعدد الجنسية" فقط على الشركات الصناعية ويستثني الشركات المستثمرة في مجال الخدمات كالسياحة، التسويق النقل البحري و الجوي أما البروفيسور "جون دنانج" فقد أستعمل مصطلح مشروع PRISE PRISE بأنها: مشروع يملك أو يسيطر على تسهيلات إنتاجية. مصانع ومنشآت، التعدين في أكثر من دولة واحدة بينما (كلاوذنز) عرفها على أنها: (شركة تستمد قسما هاماً من استثماراتها ومواردها وسوقها وقوة العمل بها من خارج البلد الذي يوجد فيه مركزها الرئيسي). وبهذا يتسع التعريف ليشمل كافة الشركات العاملة في القطاعات المختلفة من إنتاج السلع

وعليه عكننا القول: بأن ما يطلق عليه الشركات المتعددة الجنسيات هي بكل المعاني السابقة: شركة قومية تحتل مكانتها أساسا في اقتصاد ومجتمع الدولة الأم ويقصد بهذا السيطرة على كل من الملكية والإدارة.فإرادة الشركات التابعة وإجمال مجموع الشركة تحتكرها الشركة الأم وتحتفظ هذه الأخيرة في يدها بكافة القرارات الأساسية وعهمة التخطيط والحساب و الرقابة وكذلك علكية المشروعات الأجنبية كاملة في الشركة الأم إذا أنها صاحبة الاستثمار التي تعمل من خلال شركاتها التابعة لها، وفي حالة المشروعات المشتركة - أي التي تكون فيها ملكية رأس المال مقسومة بن الشركة الأم و حكومات أخرى - تقوم الشركة الأم بالسيطرة على

(1) الموقع الالكتروني: . www.alkiyemForumup.dk/post-qo

العملية الإدارية و التخطيطية إلى درجة كبيرة وتطمئن إلى أن المشروع المشترك يندمج في إستراتيجيتها العالمية.

# المفهوم الإقتصادى للشركات م.ج. وطبيعتها:

إن المفهوم الإقتصادي للشركة متعددة الجنسيات سواء كانت خاصة أو عامة فهي تتميز بموقعها الإستراتيجي العالمي في تسيير مواردها الإقتصادية و الفنية الخاصة بالإنتاج إذ تعمل في ظل شروط احتكار الأقلية للمشروعات وليست وفقا لشروط المنافسة الحرة.

وهذه الشركات على الرغم من أنها تستثمر الجزء الكبير من مواردها في العديد من الدول وذلك بواسطة فروعها المتواجدة عبر الدول النامية إلا أنها تبقى دائما مرتبطة بهذه الأخيرة و التي تسيطر على الغالبية العظمى من الأموال وتظل تابعة لها، وهنا يمكننا القول بأننا أمام شركات عظمى ذات انتشار عالمي واسع مما جعل أحد الكتاب يقول: "الشركة متعددة الجنسيات هي مشروع وطني، يملك ويراقب العديد من الفروع الموزعة في العديد من الدول".

وعلية فانه يمكن القول إن الشركات متعددة الجنسيات القومية وقد تنامى دورها هي تلك الشركات التي تمارس أنشطة تتجاوز الحدود القومية وقد تنامى دورها فأصبحت تسمى أيضاً الشركات متعدية القومية الوطن الأم إلا أنها كالشركات متعددة الجنسيات إذ أن لها جنسية واحدة هي جنسية الوطن الأم إلا أنها كالشركات متعددة الجنسيات تعمل على نطاق عالمي في تحويل الرأسمالية العالمية من الرأس مالية القومية إلى رأسمالية ما وراء الحدود القومية، في زمن العولمة هذه الشركات تلعب دوراً أساسيا في هذا التحول حيث أصبحت محور للأنشطة الإقتصادية في الإقتصاد العالمي الرأسمالي.

أما بالنسبة لحجم هذه الشركات فقد تطور حجمها وزاد عددها خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين حيث لم يتجاوز عددها أوائل السبعينات بضعة آلاف شركة ولقد ازداد عددها حيث أصبحت في أواسط التسعينات 35 ألف شركة

تتوزع على دول الثالوث: (الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية واليابان)، وتسيطر حوالي100 شركة الأكبر فيها على معظم الإنتاج العالمي وقد ازداد عددها حتى وصل في أواخر التسعينات ما يزيد عن 60 ألف شركة وتستأثر بحوالي 80% من إجمالي الناتج القومي العالمي وحوالي 85 % من أجمالي التجارة العالمية أما في مجال التجارة فأن هذه الشركات تهيمن على ثلثي التجارة العالمية حيث أن هناك حوالي (350) شركة كبرى للدول القوية تحظى بحوالي 40% من التجارة الدولية. (2) وكما أسلفنا فان بعض هذه الشركات تفوق قدراته الإقتصادية قدرات كثير من الدول حيث تجاوزت مبيعات شركة (General Motors) السنوية أجمالي الناتج القومي لاندونيسيا -مثلا"- كما أن مبيعات شركة (Sony) مثلا"- كانت تساوي الناتج المحلي طصر بينما مبيعات شركة (IBM) زادت عن أجمالي الناتج المحلي لكل من تشيلي وكوستاريكا والإكوادور معا". (3)

ومن الأمثلة على الحجم الضخم لبعض هذه الشركات هي شركة (ABB) التي تكونت عام 1987 من اندماج شركه سويدية كبيرة (ASEA) وشركة سويسرية ضخمة هي (BROWN BOVERY) وقد استثمرت فور تأسيسها 3، 6 مليار دولار شملت دمج وشراء 60 شركة أخرى وتسيطر حاليا على أكثر من 1300 شركة في بلدان العالم الثالث و41 شركة في دول أوروبا الشرقية وتملك هذه الشركة أكثر من ألف باحث وخبير وثلاثه مراكز بحثية ومصرف ومركز للمعلومات ومركز تؤيل لتأمين الخدمات لمالية وقد احتلت المرتبة (70) بين الشركات ال(500) التي

(1) نقلا" عن د. عبد الرشيد عبد الحافظ، مصدر سابق، ص24.

(2) محمد مرهف حسن، مصدر سابق، ص25.

للمزيد من المعلومات انظر: انطونيوس كرم، العرب أمام تحديات التكنولوجيا، سلسلة عالم المعرفة، العدد 59، نوفمبر، 1982.

(3) معهد بحوث الأمم المتحدة للتنمية الإجتماعية "حالات فوضى الآثار الإجتماعية للعولمة " ترجمة عمران أبو حجلة، مراجعة: هشام عبد الـلـه، بيروت، 1997، ص238.

أعلنت عنها مجلة (فورشن)، ومن أبرز البيانات والمعلومات التي نشرتها مجلة (فورشن) عن الشركات الخمسمائة الكبرى ما يلي<sup>(1)</sup>:

- بلغ مجموع إيراد هذه الشركات في ذلك العام (11454)تريليون دولار في حين كان الناتج القومي العالمي في تلك السنة 28 تريليون، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة و7،745 تريليون دولار، بينما الناتج المحلي الإجمالي لكل دول العالم الثالث بلغ 90،95 تريليون دولار.

أما توزيع هذه الشركات جغرافيا فهو كما يوضحه الجدول التالي:

الجدول رقم (1)

| العدد | الجهة المالكـة   | التسلسل |
|-------|------------------|---------|
| 150   | الإتحاد الأوروبي | .1      |
| 12    | سويسرا           | .2      |
| 175   | الولايات المتحدة | .3      |
| 112   | اليابان          | .4      |
| 12    | كوريا الجنوبية   | .5      |
| 1     | تايوان           | .6      |
| 5     | البرازيل         | .7      |
| 4     | الصين            | .8      |
| 2     | المكسيك          | .9      |
| 1     | الهند            | 10      |
| 8     | کندا             | 11      |

<sup>(1)</sup> منير الحمش، مصدر سابق، ص 125 -128.

وقد يكون لبعض هذه الشركات فروع في عشرات الدول في أن واحد وهذا ما أعطاها الصبغة التعددية، فمثلا شركة (IBM) لها فروع في أكثر من (80) بلد في العالم (62) وشركة (Mobile) لها فروع في أكثر من (62) بلدا في العالم وشركة كوكا كولا – مثلالها ( 270) ألف فرع حول العالم ويضاف لذلك أن حجم رأس المال لبعض هذه الشركات قد يتجاوز مئات المليارات من الدولارات وأيضاً قد يقترب عدد العاملين في بعضها من المليون عامل.

أما الدور الهام والذي تلعبه هذه الشركات العملاقة فهو البحث العلمي والتطوير المعرفي وهو ما اسماه بعض الباحثين (الاحتكار المعرفي)، حيث يرى الباحثون بان من القواعد والمرتكزات التي بدأت تنشا عليها هذه الشركات "هو العلم والمعرفة والبحث والتطوير لإنتاج الأفضل لمواكبة العصر ولمنافسة غيرها من الشركات، وهذه المعرفة والأبحاث أصبحت محتكرة من هذه الشركات خوفا من الإطلاع عليها، ووضعت لذلك القوانين اللازمة للحماية وجعلت (حقوق الملكية الفكرية) من أهم القواعد التي تنشا عليها هذه الشركات، حيث تمارس هذه الشركات أعمال البحث العلمي وتنفق مبالغ طائلة في أعمال البحث و التطوير العلمي للمنتجات ودراسات التمويل والتسويق هذا وقد أكسبت الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة قوة إضافية لهذه الشركات وقدرة على الإنفاق على البحث العلمي، وتتوزع أنشطت هذه الشركات في مصانع متعددة منتشرة في مختلف أنحاء العالمي.

ويمكن إيجاز أثر هذه الشركات على الإقتصاد الدولي بما يلي:

. –

<sup>(1)</sup> ذكر ( بل غيتس) الرجل الأغنى في العالم أن: شركته "مايكرو سوفت" تحقق أرباحا شهرية تقدر عمليار دولار ( الرأي، العدد 13048، تاريخ 2006/6/17.

<sup>(2)</sup> د. سعد حقى توفيق، مبادئ العلاقات الدولية، مصدر سابق، ص65-67، بشيء من التصرف.

<sup>(3)</sup> د. محمد القطاطشة، العولمة، عمان، 2001، ص47.

- 1. إضعاف سيادة الدول وتقليص دورها الإقتصادي والإجتماعي وخلق شريحة اجتماعية طفيلية فيها، مما يزيد من تقليص دور الدولة القومية في ظل العولمة الإقتصادية الهائلة التي تتزعمها الشركات المتعددة الجنسية والمؤسسات التجارية العالمية وهذا يدفع الدولة القومية الصغيرة إلى الكثير من المتاعب والمشاكل لان ما تواجهه هو أكبر من حجمها وامكاناتها(1).
- 2. إضعاف ميزان المدفوعات وحرمان الدول المضيفة من أنشطة البحث العلمي والتطوير وإغرائها منحها عائداً أكبر لاستثماراتها لإبعادها عن إرساء قاعدة إنتاجية لها.
- 3. استغلال المزايا النسبية للدول المضيفة ولجوء هذه الشركات للتمويل من السوق المحلية في المرحلة اللاحقة والمساهمة بمعدلات منخفضة في العبء الضريبي وزيادة الفساد في المجتمع.
- 4. احتكار التكنولوجيا والمساهمة في إبقاء الدول المضيفة لها في حالة غياب عن برامج البحث العلمي وحرمانها من الإطلاع على أسرار التكنولوجيا المتطورة وهو ما يعزز بقاء واستمرارية وجود مركز متطور ومحيط اقل تطورا في إطار الإقتصاد العالمي وبالتالي بقاء الفجوة بل واتساعها بين الشمال المتطور والجنوب المتخلف (2).

<sup>(1)</sup> د. حميد السعدون، العولمة وقضايانا، عمان دار وائل للنشر، 1999، ص ص 37، 36(بشيء من التصرف ).

<sup>(2)</sup> يطالب البعض في ما يسمى ب"فك حزمة التكنولوجيا " أي إنهاء احتكار الدول الصناعية الكبرى للتكنولوجيا والعمل على تصديرها إلى كافة أرجاء العالم، ولكن الشركات المتعددة الجنسية ترفض فهذه الحزمة ونقلها إلى دول العالم الثالث، مشترطة لذلك قبول هذه الدول الاندماج في التقسيم الدولي للعمل، وكذلك تحملها لنفقات الباهظة لنقل التكنولوجيا، مما يجعل التكنولوجيا الحديثة على المدى الطويل أداة للتخلف، لأنها تساهم بهجرة العقول نتيجة اليأس من تحسن الأوضاع المادية الإجتماعية "للمزيد انظر: منير الحمش، مصدر سابق، ص123.

- 5. استنزاف موارد وطاقات الدول الصغيرة والضعيفة من خلال جعلها موردا للمواد الأولية اللازمة للصناعات وذلك بشرائها بأبخس الأثمان وإعادة تصديرها بأغلى الأسعار، بالإضافة إلى جعلها قواعد إقتصادية تعود خيراتها وإرباحها إلى الشركات العملاقة في مقر إقامتها في وطنها الأم. (1)
- 6. ربط إقتصاديات الدول الفقيرة بالأوضاع الإقتصادية الدولية وهذا الأمر يجعلها عرضة للاهتزازات والنكبات وذلك لعدم قدرة هذه الدول على مجاراة إقتصاديات الدول الكبرى كونها إقتصاديات ضعيفة وهشة مما يجعلها غير قادرة على التحكم بأوضاعها الإقتصادية وجعلها عرضة للتذبذب وتصبح أداة طيعة بيد المؤسسات المالية الدولية ومنفذة لأوامرها فقط.
- 7. تساهم هذه الشركات في تلويت بيئة الدول المضيفة دون أدنى مراعاة لحقوق الإنسان في بيئة نظيفة وعلى سبيل المثال لا الحصر: تسرب الغاز الذي حصل في مصنع (يونيون كاربايد) في الهند، بالإضافة إلى عمليات سكب النفط على السواحل كما حصل مع شركة (Exxon Valdes) التي سكبت عشرة ملايين غالون نفط مقابل سواحل ألاسكا بالإضافة إلى المبيدات الحشرية الضارة والأدوية الممنوع استعمالها ومخلفات المصانع التي تؤدي إلى تآكل طبقة الأوزون بالإضافة إلى استنزاف الأراضي والأملاك من خلال استغلالها بما تحوي من خيرات مثل قطع الأخشاب واستخراج النفط والخامات المعدنية. (3)

<sup>(1)</sup> وذلك باستغلال الدول الفقيرة بإقامة المناطق الإقتصادية المؤهلة فيها والتي لا يعود شيء من الفائدة على تلك الدول إلا باستغلال العمالة الرخيصة فيها فقط.

<sup>(2)</sup> يجب الإشارة في هذا المقام بان مجموع الديون الخارجية العربية يزيد عن (570 )مليار دولار وتدفع الدول العربية غير النفطية مليون ونصف دولار كل ساعة سدادا لديونها الخارجية. ( صحيفة الرأي الأردنية، العدد (12771) تاريخ 2005/9/8

<sup>(3)</sup> معهد بحوث الأمم المتحدة للتنمية الإجتماعية، مصدر سابق، ص240 -246.

ومن هنا تبدو أهمية تأسيس نظام إقتصادي عالمي جديد عن طريق إيجاد تعاون إقليمي بين الدول وإعادة هيكلية صندوق النقد الدولي وضرورة إصلاح نظام التجارة العالمي وتعزيز التعاون الصادق بين دول الجنوب ودول الشمال ومراقبة مناسبة على تحرك رؤوس الأموال الخاصة وتشجيع تعاون عالمي في العلوم ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية.

كان إنتاج النفايات المشعة في عام 2000على سبيل المثال على النحو التالي:

<sup>=</sup> يذكر في هذا المجال أن الدول الصناعية السبع قد تسببت في إطلاق أكثر من 70% من غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم والولايات المتحدة لوحدها أكثر من 25% من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري علما أنها لأتشكل سوى 4% من سكان العالم (صحيفة الرأي، العدد 13009 تاريخ 4/2006/4/9).

<sup>-</sup> ذكر أن بعض الشركات الكبرى في الولايات المتحدة مثل جنرال إلكتريك ودوبونت للكيماويات قد بدأت باتخاذ خطوات لجعل مصانعها ومنتجاتها أكثر ترشيدا لإستخدام الطاقة وانبعاث الغازات المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري المرتبطة بارتفاع درجة حرارة العالم (جريدة الرأي، العدد 1303، 6/6/6/66).)

ونورد هذه المعلومة من مصدر اخر لندلل على الكم الهائل من التلوث البيئي الذي تساهم به الدول الصناعية حيث تستهلك البشرية موارد الطبيعة بقسوة، فقد كانت تستهلك من الموارد الطبيعية والمعدنية 5 مليار طن في عام 1950 فأصبح استهلاكها 12 مليار طن في أواسط السبعينيات ويتجاوز حالياً 15 مليار طن حيث إن هذا الاستهلاك يترك مخلفات في الزراعة والصناعة تقدر بـ770 مليار طن سنوياً، أي يلحق نصيب الفرد الواحد 140 طن في السنة. وستتأثر الدول الصناعية بكثير من المخلفات ولا سيما أمريكا التي لا يزيد نسبة سكانها في العالم عن 5% فإنها تطلق 21% من جميع غازات الفحم المنبعثة في العالم سنوياً.مما يجعل وضع الأرض والطبيعة يزداد سوءاً بل الأخطر من ذلك هو النفايات السامة الصلبه وبخاصة المواد النووية التي تقدر بـ360-400 مليون طن في العالم سنوياً، أي بالمتوسط 1 مليون طن يومياً وتسعى الدول الصناعية تصريفها وطمرها في دول الجنوب برغبتها أو بدونها. حيث تدوم خطورتها مئات السنين.

<sup>- 3.6</sup> مليون متر مكعب في أمريكا.

<sup>- 1.5</sup> مليون متر مكعب في دول الإتحاد السوفيتي السابق.

<sup>- 35</sup> ألف متر مكعب في فرنسا.

<sup>- 570</sup> ألف متر مكعب في إنكلترا. المصدر: الجمعية الكونية السورية، مصدر سابق. للمزيد راجع: انطونيوس كرم، مصدر سابق.

إن ما سبق يقودنا إلى الحديث عن تأثير هذه الشركات على التنمية بشكل عام في الدول النامية حيث لاحظنا أن الشركات الكبرى تسعى لمصلحتها وأهدافها والتي تتركز معظمها على تحقيق الحد الأعلى من الربح لذا فهي لا تهتم بإقتصاديات الدول التي تستثمر فيها مما يترك أثارا سلبية على عمليات التنمية فيها والتي يمكن تلخيصها بما يلي:

- أ. إهمال المشكلات التي تعانى منها المجتمعات النامية، كالموارد البشرية.
- ب. إهمال توزيع الثروة والدخل على كافة الشرائح الإجتماعية، باعتبار أن عملية التنمية في فلسفة الشركات المذكورة، هي عمليات إقتصادية بحته.
- ت. تحويل الأرباح الضخمة إلى الدولة الأم، مما يـوْدي إلى استنزاف المـوارد الوطنيـة، وإلى ضياع الفرصـة أمـام الإقتصـاد المحـلي لاستغلال مـوارده استثماراً ذاتياً في الصناعات الوطنية.
- ث. إن الهدف الأساسي لبعض هذه الشركات، هو خلق مصادر جديدة للمواد الأولية لسد احتياجات سكان الدول الصناعية وصناعاتها واقتصادها، بوجه عام، وفتح أسواق لتصريف منتجاتها في الخارج.
- ج. تحجيم الصناعة الوطنية المنتجة، وتشجيع قيام فئة اجتماعية تعتاش على حساب المجتمع لها مواصفات غير إنتاجية.
  - ح. تكريس الفساد والرشوة وقيم أخلاقية وضيعة.
- خ. زيادة الهوّة بين الشرائح الإجتماعية، مما يؤدي إلى عدم الإستقرار الإجتماعي والسياسي.

إن هذه الأمور تؤدي، على المدى البعيد، إلى تدمير بنية الإقتصاديات النامية، مما سيلقي بأعباء إضافية على عملية التنمية في هذه البلدان ويوسع معدلات البطالة والفقر فيها، وخاصة إذا ما علمنا أن معظم الشركات الكبرى قامت بإنشاء عدد كبير

من فروعها الإنتاجية خارج بلادها الأم، مستفيدة في ذلك من انخفاض مستويات الأجور في البلاد التي انتقلت إليها، ومن المزايا الضريبية التي توفرها قوانين البلاد، ومن قربها من أسواق التوزيع وانخفاض كلفة الطاقة وأسعار الأراضي. وهذا التطور في عدد الفروع الخارجية أدى إلى إحداث قفزة في المبيعات الخارجية لتلك الشركات، بحيث أصبح الشطر الأعظم من إجمالي مبيعاتها يتحقق في الخارج، ومع النمو الهائل الذي حدث في نشاط الشركات المتعددة وسيطرتها على أحدث تكنولوجيا الإنتاج والتسويق والدعاية والنقل والتمويل، أصبح الشطر الأعظم من التجارة العالمية للمواد الخام الأساسية في قبضة هذه الشركات وهذا من أكبر الآثار السلبية على الصناعات والتي في معظمها صغيرة أو متوسطة - في البلدان النامية وذلك لسبب بسيط هو عدم قدرتها على المنافسة والوقوف في وجه هذه الشركات العملاقة المدعومة عالميا !!.

#### 2. الزراعة:

تشكل الزراعة العنصر الهام والأساسي من عناصر القوة الإقتصادية فهي الوسيلة الوحيدة التي بواسطتها يستطيع الإنسان الحصول على طعامه و غذائه، لذا فهي ألأداة الأولى لتحقيق الأمن الغذائي الذي هو جزء هام من أجزاء الأمن الإقتصادي صاحب التأثير المباشر على الأمن الوطني وعنصر هام من عناصر قوة الدولة، فبغير الطعام يصعب بل يستحيل على المرء إن يشعر بالأمان والطمأنينة، بل إن شعور الإنسان بالجوع وفقر الحال وشح الغذاء يدفعه إلى البحث عنها والحصول عليها بالقوة والعنف مما يعرض الأمن والإستقرار في المجتمع إلى الاهتزاز والفوضي ويؤثر بالتالي على قوة الدولة وبنيتها الأساسية، وقد ساهم نقص الغذاء في كثير من مناطق العالم إلى حدوث الفوضي والاضطرابات التي خلخلت النظام السياسي وأدت إلى سقوطه، أصف إلى ذلك أن نقص الغذاء يؤدي إلى المجاعات والأمراض المرتبطة بسوء التغذية والتي تحيل المجتمع إلى مجتمع مريض عاجز غير قادر على القيام بوظائفه و واجباته ويجعل الحكومات والأنظمة مشغولة بتوفير الدواء وطلب المساعدات لإنقاذ شعوبها ويجعل الحكومات والأنظمة مشغولة بتوفير الدواء وطلب المساعدات لإنقاذ شعوبها

من المجاعات والأمراض، وبالتالي يصبح امن هذه الدول في مهب الريح فتصبح عندها فريسة سهلة لكثير من الدول الطامحة والطامعة بما تملكه أراضيها من خيرات وثروات ولعل الأمثلة كثيرة جداً في الوقت الحاضر وهاهي كثير من دول أفريقيا تئن تحت وطأة الجوع وأمراض سؤ التغذية على الرغم من أن أراضيها تحوي كنوزاً وثروات.

تشير تقارير التنمية البشرية إلى أن المشكلة ليست في قلة الإنتاج العالمي بل هي في سؤ توزيع هذا الناتج بين الشمال والجنوب مما أحدث ومازال يحدث فجوة كبرى بين بني البشر (1) حيث تشير التقارير إلى إن الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة تتسع وبسرعة حيث كانت 1: 3 عام 73 وأصبحت اليوم 1: 720 !! (2) وتشير تقارير التنمية البشرية الصادرة ما بين عامى 2000- 2006 إلى إن أكثر من نصف سكان

(1) ينعم العالم اليوم بأفضل دخل إجمالي له، إذ يقدر دخل الكرة الأرضية الإجمالي بـ36000 مليار دولار سنوياً. إذا وزعت على شعوب الأرض يكون نصيب كل شخص من صغير أو كبير 60000 دولار سنوياً تكفي لتحقيق الحرية والديموقراطية ونسبياً العدالة الإجتماعية والرفاهية والتخلص من كثير من الآفات المستعصية ولا سيما الجهل والفقر والمرض ولكن يبدو أن الأمور تسير الآن بالاتجاه المعاكس ولا سيما في دول الجنوب، حيث يزداد نهب الشعوب واستغلالها واستنزاف مواردها لأقصى حد ممكن. إذ أن 25 % من سكان المعمورة يعيش على دولار في اليوم الواحد و25% آخرين يعيشون بمعدل 2 دولار يوميا حاليا. وغدت الفجوة الإقتصادية والعلمية والإجتماعية تتسع بشكل مخيف بين دول الشمال ودول الجنوب. الجدول التالي يوضح بجلاء الفجوة الإقتصادية.

| النسبة المئوية بين<br>الدخلين | الفرق بين الدخلين<br>بالدولار | متوســط دخــل الفــرد<br>بالدول الفقيرة بالدولار | متوسط دخـل الفـرد في<br>اوروبا بالدولار | القرن      |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 80                            | 40                            | 170                                              | 210                                     | الثامن عشر |
| 29                            | 390                           | 160                                              | 550                                     | التاسع عشر |
| 5                             | 19000                         | 1000                                             | 20000                                   | العشرين    |

المصدر الجمعية الكونية السورية، مصدر سابق.

<sup>(2)</sup> للمزيد من التفاصيل انظر : محمد حسين الصافي , انهيار الرأسمالية , مكتبة مدبولي , القاهرة , 2004.

<sup>2))</sup> للمزيد من التفصيل انظر: محمد حسين الصافي، انهيار الرأسمالية، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2004.

العالم يعيشون بأقل من دولارين في اليوم والى وجود 400 مليون طفل لا يستطيعون الحصول على مياه صالحة للشرب، بل إن تقارير الأمم المتحدة في موضوع البيئة والمياه الصادرة في عام 2008 أشارت إلى إن ثلث البشرية ظمآى حيث انه عوت في كل يوم 25 ألف شخص معظمهم من الأطفال بسبب نقص المياه أي ما يعادل 2، 4 مليار شخص أ، كذلك فقد أشار تقرير هيئه الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 2007/12/8 بعنوان " الماء من أجل الحياة " إلى أن هناك ( 5) بلايين شخص سوف يضطرون إلى الاكتفاء بكميات زهيدة من المياه بحلول 2025، كذلك فأنه وحسب الدراسة التي وضعها (المجلس العالمي للمياه) بعنوان " أزمة المياه " وتم نشرها بتاريخ وسائل تعزيز الصحة العامة والرعاية الصحية ووسائل مقاومة تفشي الأمراض السارية وان أكثر من 1، 8 مليون طفل سيموتون كل عام بسبب العطش والجوع وتدني الرعاية الصحية". وان هناك 270 مليون طفل لا يستطيعون الحصول على علاج الرعاية الصحية".

وذكرت تقارير صحفية إلى إن كثير من الدول التي تعيش حياة مترفة حيث ترمي في القمامة ما نسبته 80% من الطعام الصالح للاستهلاك البشري وبعضها يرمي ما نسبته 30% والبعض الأخر يرمي 10% ولعل هذه الأرقام تدل على سوء التوزيع وليس قلة الإنتاج، أن هذا الواقع يفرض على الدول الفقرة مادياً ولكنها غنية بثرواتها

(1) صحيفة الرأي الأردنية، العدد 13679، تاريخ 20 آذار 2008.

<sup>-</sup> تذكر التقارير أيضاً إن إجمال استهلاك المواطن في أميركا الشمالية من المياه 500 ليتر يوميا، وفي أوروبـا ما بين 200-300 ليتر بينما الأفريقي وهو موجود على الشريط الساحلي لا يتوفر لـه سـوى 10 -20 ليتر في اليوم للإستخدام المنزلي.

<sup>(2)</sup> عميش يوسف عميش، <u>الكوارث المتوقعة بسبب البيئة والمناخ</u>، صحيفة الـرأي الأردنيـة، العـدد 13872، تاريخ 2008/9/29

والتي أهمها الأرض والأيدي العاملة إن تعود إلى الزراعة لان فيها فوائد جمة لاقتصادها وأمنها الوطني وقوتها السياسية والإقتصادية، وأول هذه الفوائد هو تقليص الاستيراد وزيادة الصادرات مما يحافظ على العملة الوطنية ويحفظها من الاستنزاف والهدر وبالتالي تحسن مستوى دخل الفرد وزيادة الناتج القومي الإجمالي للدول مما يحفظ أمنها الوطني واستقرارها وسيادتها بل وكرامتها، لقد بات العالم اليوم يعاني من خلل في موضوع الأمن الغذائي لدرجة إن الدول والمنظمات المعنية بهذا الموضوع كمنظمة الأغذية والزراعة الدولية التابعة للأمم المتحدة وغيرها تنادت لعقد المؤتمرات لبحث هذا الموضوع الخطير الذي بات يهدد البشرية، حيث عقد مؤتمر عالمي بهذا الخصوص في روما في شهر شباط 2008 وقد كان الدافع الرئيسي لعقد هذا المؤمّر هو الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الذي شهده العالم في عام 2007 والـذي بلـغ منـذ شهر حزيران 2007 ولغاية شهر نيسان 2008 حوالي 55% والذي لم تسلم منه أي دولة حتى الغنية منها والتي ليس لديها أي مشكله بهذا الخصوص، وقد اجمع الحاضرون على أن هناك أسبابا بيئية وإقتصادية وراء هذا الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء في العالم والتي من أبرزها سؤ الأحوال الجوية وعوامل الطبيعة المختلفة كالفيضانات والرياح العاتية وانخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة أو شح الأمطار أو البراكين أو الـزلازل، أضافه إلى الاحتباس الحراري وتلوث البيئة....الخ من العوامل الطبيعية، (1) إضافة إلى تحويل كميات كبيرة من المحاصيل الغذائية لإنتاج الوقود الحيوى حيث أدى هذا إلى ارتفاع أسعار بعض المواد بنسبة تصل إلى 60% وبعضها إلى 100%، ويذكر إن الولايات

\_

<sup>(1)</sup> لقد تسبب الإنسان بتلويث البيئة وصناعة التلوث وخلق ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال طمعه وجشعه ورغبته الجامحة بالحصول على المزيد من الإنتاج من أجل الحصول على مزيد من الإرباح ثم بعد ذلك اخذ يدفع من جبيه لإصلاح الواقع الذي تسبب بنقص الغذاء والماء وفي هذا الصدد يقول أحد العلماء" إن ما ننفقه حالياً من أموالٍ وموارد ليس إلا استدانة من الأجيال القادمة". أي علينا أن نقتصد بالإنفاق وبالموارد الأولية وأن نترك البيئة نظيفةً لاستمرار الحياة لمن سأتون بعدنا.

المتحدة تقدما دعما لإنتاج الوقود الحيوى يقدر ما بين 5، 5 -7، 3 مليار دولار سنويا، وتشير التقديرات إلى أن كميات الحبوب التي ستستخدم لإنتاج الوقود الحيوى ستصل عام 2016 إلى حوالي 150 مليون طن وهذا يعني أن أسعار المواد الغذائية ستواصل ارتفاعها (1)، أضف إلى كل ذلك أن برنامج الاغذيه العالمي أدرك خطورة الوضع الغذائي العالمي وطرح عدد من الأفكار في مؤمّر ممثلي الـ 16 دولة ذات الإقتصاديات الكبري في العالم الذي عقد في باريس في نيسان 2008 حيث طالب بتمويل إضافي لمواجهه ارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم وفي هذا المؤتمر طرح الرئيس الفرنسي على المجتمعين ضرورة مناقشة أزمة المناخ في العالم حيث تساهم هذه الدول بحوالي 80% من الغازات المنبعثة والمسببة للتلوث خاصة أن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية قدرت أن حوالي 3، 2 مليار نسمة سيعانون من شح المياه وان 600 مليون ستعرضون للجوع بسبب موجات الجفاف وتدهور التربة بحلول عام 2080، وحـذر الأمـين العـام للأمم المتحدة (بان كي مون ) من خطورة الاحتباس الحراري وقال بأنه يهدد الأمن والسلام العالمين، وقال ساركوزي: " إذا مضينا في هذا الاتجاه سيصبح نزاع دار فور واحد من عشرات مثله "، ومن أجل ذلك تنادى الحاضرون للتخفيف من انبعاث الغازات الذي هـو المسبب الأول للاحتباس الحرارى حيث أعلنت واشنطن أنها ستخفض انبعاث غازاتها بحلول عام 2025 كذلك أوروبا التي ستسعى إلى تخفيض انبعاث الغازات إلى ما نسبته 20%، وقال ساركوزي: "أن الأزمة تستدعى حلولا فورية وكذلك استراتيجية طموحة لمساعدة الزراعة مشيرا إلى ضرورة وجود شراكة عالمية من أحل الغذاء والزراعة "(2).

\_

<sup>(1)</sup> نصرى حداد، التنمية والزراعة، صحيفة الرأى الأردنية، العدد 13678، تاريخ 2008/3/19.

<sup>(2)</sup> صحيفة الرأى الأردنية، العدد 13709، تاريخ، 2008/4/19.

<sup>-</sup> أيضاً أشارت الأرقام الصادرة عن الجهات المختصة إلى أن هناك تغيرا كبيراً في مساحات الغابات في العالم من عام 1981-1990 وهي كما يلي: =

ومن الآثار المباشرة للبيئة على الأمن هو ما شارت إلية التقارير العلمية من أن شكل خارطة العالم سيتغير بغضون 20 عاما وذلك بسبب التغيرات المناخية الكبيرة التي تشهدها الأرض، ومن ضمن التغيرات الكبيرة هو أن ارتفاع درجات حرارة الأرض سيؤدي إلى أن القارة المتجمدة الجنوبية ستشهد حركة سكانية بشرية لتصبح مأهولة بالسكان حيث تشير التقديرات إلى أن عدد سكانها قد يصل إلى 3،5 مليون نسمة، ومن التأثيرات أيضاً هو هجر السكان لوسط قارة استراليا وذلك بسبب الجفاف الشديد !!، إضافة إلى أن الأزمة المالية التي يشهدها العالم ستؤدي إلى الركود والجوع والكساد مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وصول سعر برميل النفط إلى 400 دولار !! مما سيدفع الأمم إلى الحروب والقتال من أجل تأمين الحياة لها ولشعوبها عندها سيعود العالم إلى مفهوم (القوة ) ليحكم كل حركاته وسكناته !!.(1)

وهذا يدلنا دلالة قاطعه على الترابط الكبير بين الأمن الغذائي والأمن العالمي...!!! فأين هو الأمن الغذائي الذي تنادي به الدول المتقدمة وهي ذاتها التي تصنعه بسياساتها الإقتصادية التي ليس لها غاية سوى مصالحها وأهدافها الخاصة؟؟.

=\* أفريقيا تراجعت نسبة الغابات إلى 7، 2%.

<sup>\*</sup> أمريكا اللاتينية نسبة التراجع 5، 3%.

<sup>\*</sup>أمريكا الشمالية وأوروبا بقيت النسبة ثابتة دون تغيير.

<sup>\*</sup> العالم كله 11، 9%.إن هذا التناقص في مساحات الغابات يساهم وبـلا شـك في زيـادة ثـاني أكسـيد الكربون في الجو مما يساهم في زيادة مشكلات انجـراف التربـة وفقـدان التنـوع الحيـوي الضروري لحفظ التوازن في الطبيعة " للمزيد انظر: الرأى الأردنية، العدد 13845، تاريخ 2008/9/2.

<sup>(1)</sup> نقلا عن قناة (العربية) الإخبارية، يوم 2008/10/14.

# 3.الموارد الأولية:

يرتبط هذا العامل إرتباطاً وثيقاً بالعامل الإقتصادي حيث أن الصناعات القائمة في أي بلد لا بد لها من موارد ومواد أولية تزودها حتى لا يتوقف عملها وإنتاجها وخصوصاً إذا علمنا أنة من الصعب بل من المستحيل وجود دولة مكتفية ذاتيا مهما بلغت مساحتها وقوتها فالدول بحاجة لبعضها البعض في هذا المجال ومثال ذلك الولايات المتحدة وهي من أقوى دول العالم إقتصاديا ولكنها تستورد أكثر من 90% من حاجاتها الصناعية مثل الماس الصناعي والمنغنيز وغيرة من المعادن كالحديد وهي تستورد ما يقارب ربع احتياجها من النفط (1).

ومن أجل الحصول على الموارد الأولية نشأت علاقات تجارية قوية بين الدول ذات المصالح المتبادلة تمخضت عنها اتفاقيات تجارة دولية يحترمها الطرفان استمراراً للحياة الإقتصادية في هذه الدول وهذه الاتفاقيات عززت العلاقات السياسية بين الدول.

فالموارد الأولية عامل مهم وامتلاك الدولة له يجعل لها مكانة ومركز دولي وفاعلية أكثر في العلاقات الدولية ويحقق لها الأمن بكافه عناصره وكلما كانت الدولة فقيرة وبحاجة إلى لهذه الموارد كلما كانت واقعة تحت رحمة الدول الكبرى المالك لهذه الموارد وهذا ما نلاحظه في العلاقات بين الدول الكبرى والدول النامية.

<sup>(1)</sup> سعد حقى توفيق، مبادئ العلاقات الدولية، مصدر سابق، ص 145.

<sup>(2)</sup> لقد استنزف الإنسان الطبيعة وما فيها من موارد ولعل من المفيد هنا أن نورد المعلومات التالية عن هذا الموضوع: "لقد استخرجت و استهلكت البشرية عبر تاريخها الطويل من العناصر ولا سيما خلا 80 سنة الأخيرة من القرن العشرين النسب التالية من العناصر والمواد:

<sup>- 70%</sup> من إجمالي ما استخرج من الذهب عبر التاريخ.

<sup>-85%</sup> من إجمالي ما استخرج من النحاس عبر التاريخ.

<sup>- 87%</sup> من إجمالي فلزات الحديد.

<sup>- 99%</sup> من إجمالي النفط.

<sup>- 90-95%</sup> من إجمالي كل من القصدير، التوتياء، الرصاص، الزئبق، الفضة، الماس.=

=فهاذا تركنا للأجيال القادمة؟!. إذا أخذنا على سبيل المثال الوقود الأحفوري فإن مابنته الطبيعة خلال عشرات ملايين من السنين أي قرابة 250 مليون سنة استهلكته وستستهلكه البشرية في غضون 100-100 سنة. أي بمعنى آخر أن كل سنة استهلاك تعادل مليون سنة بناء وربما أكثر. المصدر: الجمعية الكونية السورية، مصدر سابق.

إذا بقي الجشع - بخاصة من قبل الدول الكبرى- على حاله فإن العمر الاحتياطي المتبقي لكثيرٍ من الثروات سيكون في عام 2030 على النحو التالى:

|                   | حسب معدلات الاستهلاك عام2030         |            |
|-------------------|--------------------------------------|------------|
| الاحتياطي المفترض |                                      | المادة     |
| الكلي             | المتوفر/المتبقي تجارياً/ عدد السنوات | 334,       |
| عدد السنوات       |                                      |            |
| 407               | 124                                  | الألمينيوم |
| 26                | 4                                    | النحاس     |
| 33                | 8                                    | الموليبدن  |
| 16                | 7                                    | النيكل     |
| 39                | 21                                   | البلاتين   |
| 457               | 29                                   | الفحم      |
| 7                 | 3                                    | النفط      |

تستهلك البشرية بقسوة موارد الطبيعة، فقد كانت تستهلك من الموارد الطبيعية والمعدنية 5 مليار طن في عام 1950 فأصبح استهلاكها12 مليار طن في أواسط السبعينيات ويتجاوز حالياً 15 مليار طن. من ناحية ثانية فإن هذا الاستهلاك يترك مخلفات في الزراعة والصناعة تقدر بـ770 مليار طن سنوياً، أي يلحق نصيب الفرد الواحد 140 طن في السنة. وستتأثر الدول الصناعية بكثير من المخلفات ولا سيما أمريكا التي لا يزيد نسبة سكانها في العالم عن 5% فإنها تطلق 21% من جميع غازات الفحم المنبعثة في العالم سنوياً. مما يجعل وضع الأرض والطبيعة يزداد سوءاً.بل الأخطر من ذلك هو النفايات السامة الصلبة وبخاصة المواد النووية التي تقدر بـ360-400 مليون طن في العالم سنوياً، أي بالمتوسط 1 مليون طن يومياً وتسعى الدول الصناعية تصريفها وطمرها في دول الجنوب برغبتها أو بدونها. حيث تدوم خطورتها مئات السنين.المصدر: الجمعية الكونية السورية، مصدر سابق.

وهناك نقطة هامة لتكون الموارد الأولية ذات تأثير في قوة الدولة هو أن تكون الدولة مالكة هذه الموارد قادرة على استغلالها والسيطرة عليها سياسيا وإن يكون لها قرار سيادي عليها وإلا أصبح وجودها وعدمه سيان، كذلك فإن وجود الموارد الأولية المهمة كالنفط مثلاً يجعله دائما محل أطماع من قبل الدول الكبرى وقد تتعرض الدول المالكة له للغزو والاحتلال وخاصة إذا فشلت الدول المحتاجة لهذا العنصر أو المورد في تأمين أنظمة موالية لها سياسياً وإقتصادياً في تلك الدول مما يعرضها أمنها القومي وسلامة أراضيها للخطر، وهذا ما نلاحظه من تاريخ العلاقات بين الدول العظمى كالولايات المتحدة والدول الكبرى كبريطانيا وفرنسا من إقامة علاقات طيبة ودية مع دول الخليج العربي لامتلاكها مادة النفط المطلوبة وبشكل مهم لهذه الدول وما حروب الخليج المتوالية والرغبة في السيطرة على هذه المنطقة إلا خير دليل على ذلك (1)، وخاصة بعد تزايد الطلب العالمي على مادة النفط وتحديداً من قبل الدول الصناعية الكبرى كدول أوروبا والولايات المتحدة، حيث تشير التقديرات إلى إن معدل استهلاك الفرد الواحد من الطاقة في الدول الغربية الصناعية يزيد أكثر من (80) مرة عن الفرد في المواحد الكبرى في أفريقيا. (2)

هذا وتزداد أهمية النفط يوما بعد يوم وخاصة في ظل الارتفاع الشديد بأسعاره الذي شهده عام 2007 والذي وصل إلى (120) دولار للبرميل الواحد في نيسان 2008 الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار الجنوني الذي شهده العالم على كاف السلع والخدمات مما أدى إلى تأثر المستهلك العادي في كاف مناطق العالم سلباً وبالتالي تأثرت حركة الإقتصاد العالمي بشكل عام مما دفع بكثير من المحللين إلى الحديث عن

(1) استخدم النفط كسلاح سياسي عام 1973 للضغط على الدول الغربية بعدم دعم إسرائيل وتحقيق

بعض المكاسب للقضية العربية آنذاك، وما زال النفط يستخدم كوسيلة تهديد وضغط من قبل الدول ذات الاحتياطيات الكبيرة كفنزويلا مثلا التي صرح رئيسها في 2008/2/11 بان فنزويلا قد تقطع إمدادات النفط عن الولايات المتحدة في حال استمرت الأخرة بسياساتها المعادية له.

<sup>(2)</sup> سعد حقي توفيق، مصدر سابق، ص 146.

الخوف العالمي من فترة كساد عالمي جديد كالتي شهدها العالم في ثلاثينيات القرن الماضي، ولعل ما يشهده العالم اليوم من أزمة مالية هو تصديق لما توقعه الخبراء في ظل هذه الأجواء الرأسمالية التي لا تهدف سوى إلى الربح الفاحش والثراء السريع..... حقا إنها رأسمالية متوحشة !!!.

ولكي تلعب الموارد الأولية دورها كعنصر مهم من عناصر قوة الدولة ووسيلة من وسائل أمنها الوطني لابد للدول إن تكون لديها القدرة على التنقيب واستخراج هذه الموارد من باطن الأرض والقدرة على تحويلها وتصنيعها وتحويلها إلى مواد صالحة للدخول في عمليات الإنتاج المختلفة الأمر الذي يوفر على هذه الدول الأموال والجهود والطاقات والكلف العالية لإتمام هذه العمليات، وعكس ذلك يجعل من الدول المالكة لهذه المواد ضعيفة وهشة وغير قادرة على امتلاك زمام أمور مواردها الأولية لأنها تكون بيد الشركات الكبرى التي ليس لها غاية أو هدف إلا تحقيق الأرباح والمكاسب المادية وتعظيم فوائدها وتراكم راس المال وبالتالي استنزاف هذه الموارد لصالح بلادها الأم، وهذا ما واجهته كثير من الدول التي تمتلك الموارد الأولية المهمة كالفحم والحديد والنفط مثلا، حيث سيطرت شركات النفط العالمية على إنتاج النفط وتسويقه وقد لعبت هـذه الشركـات التـي كانـت تسـمي (الشـقيقات الكبري )(١) دوراً مهما في السيطرة على الإنتاج النفطى العالمي حيث بلغ حجم ما تسيطر علية حوالي 80% من النفط العالمي وتمتلك أكثر من 70% من صناعة تكرير النفط العالمية، وتمتلك أكثر من 50 % من ناقلات النفط في العالم، ومما يدلل على قيام هذه الشركات باستنزاف هذه الموارد لصالح بلادها ألام هو قيام شركات النفط الاحتكارية بتزويد بلادها بالنفط بأسعار بخسة حيث بلغ سعر برميل النفط في الولايات المتحدة في مطلع القرن

) م شکات دمل ترک می قاد شاملها ما میت دما ملک ملکت انتصاد الشاه این دمان

<sup>(1)</sup> هي شركات دولية كبرى تمارس نشاطها على مستوى دولي ولكن ملكيتها تعـود إلى ثلاث دول هـي الولايات المتحدة بريطانيا وهولنـدا عـددها سبع ولكـن خمسـة منهـا أمريكيـة، وتـرتبط جميعهـا بشبكة علاقات واسعة مع الشركات الأخرى، وهـي قمثل مصالح الدول التي تنتمي لها.

العشرين 1،2 دولار فقط واستمر الحال كذلك إلى منتصف السبعينات حيث بلغ سعر البرميل في بداية السبعينات حوالي 1،7 دولار تقريبا، أضف إلى ذلك أن هذه الشركات لعبت أدوراً سياسية إلى جانب أدوارها الإقتصادية حيث رسمت كثير من ملامح السياسة الخاصة بالمنطقة أضافه إلى تدخلها بالشؤون الداخلية للدول الأمر الذي جعلها تصبح امتدادا للاستعمار السياسي الذي ساد في المنطقة في فترة من الفترات (1).

لقد بدأت الدول تسعى إلى توفير بدائل مختلفة للطاقة كي لا يبقى أمنها الوطني ومصيرها معلق بهادة واحدة وهي النفط التي تقول الدراسات انه سينفد خلال (40 -50) عاما في كثير من مناطق العالم وتشير الدراسات أيضاً إلى إن الغاز يحتاج إلى 1000 عام للنفاد بينما الفحم يحتاج إلى 1000 عام والطاقة النووية تحتاج إلى 1000000 عام أذلك فهي تشكل أبرز البدائل القادمة للبشرية يضاف للطاقة النووية الفحم والطاقة الشمسية وطاقه الرياح وطاقة الماء الساقط إلى غيرة من البدائل التي أصبحت الدول تسعى جاهده لامتلاكها أما الطاقة النووية فقد بدأت تحتل مكانة متقدمة كبديل أول من بدائل النفط الذي ترتفع أسعاره بشكل جنوني سنويا وتعتبر الطاقة النووية بديل مثالي للنفط وذلك بسبب عدم وجود تلوث للبيئة ينتج عنها أي أنها مصادر صديقه للبيئة، ولكن تواجه قضية امتلاكها من قبل بعض الدول خلافات مع الدول الكبرى التي ترى أنها قد تتحول في لحظه من اللحظات إلى طاقه لأغراض عسكرية مما يؤثر على الأمن والسلم الدوليين!!! وشهد العالم خلال عام طاقه لأغراض عسكرية مما يؤثر على الأمن والسلم الدوليين!!! وشهد العالم خلال عام 2007 وما زال يشهد خلافات عميقة بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة وبين إيران وكوريا من جهة أخرى بسبب سعيهما لامتلاك الطاقة النووية.

(1) للمزيد راجع: منير الحمش، مصدر سابق، ص76 -79.

عند المعلومات منقولة على لسان الدكتور احمد على، خبير استراتيجي في مجال الطاقة، من خلال

<sup>(2)</sup> هذه المعلومات منفونه على نشان الدنبور احمد علي، حبير استراتيجي في مجان الطاقة، من حــ برنامج " أسواق العراق" الذي بث على قناة العربية الفضائية يوم 2008/2/14.

وعلى الرغم من ذلك فانه يوجد في العالم أكثر من (440) مفاعل نووي تعمل في محطات نووية في 32 بلدا في العالم وتشارك في إنتاج أكثر من 16% من إنتاج الكهربائية في العالم، ومن أبرز الدول المستغلة لهذه الطاقة في إنتاج الكهرباء هي فرنسا التي تنتج 80% من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها من خلال 59 مفاعلا نوويا ومن الدول المهتمة في هذا المجال والهند والصين وتركيا وروسيا وبريطانيا مع العالم إن الولايات المتحدة تنتج 20% من طاقتها الكهربائية من 103 مفاعلا نوويا وقد وضعت توجها جديداً لإنتاج الطاقة الكهربائي من الجيل الرابع من المفاعلات النووية التي تعتبر إقتصادية وأكثر آمانا وأكثر دواماً، ومن المميزات الهامة لها أنها اقل تلوثا بل يكاد يكون تلويثها معدوما إن أحسن إستخدامها أن وهناك تجارب ناجحة لبعض الدول في مجال إنتاج الطاقة المتجددة من مصادر نباتية كقصب السكر كما هو الحال في البرازيل التي أنتجت الوقود من عصارة قصب السكر.

كذلك فقد ذكرت التقارير الصحفية إن بريطانيا ستقوم بإنتاج وقود حيوي جديد وهو عبارة عن بنزين مخلوط مع كحول الذرة والذي يسمى (البوتانول) وتقوم بهذا المشروع شركة (BP) بريتش بتروليوم البريطانية حيث يرى خبراء الطاقة أن مادة (البوتانول) توفر قدراً كبيراً من الطاقة التي يوفرها البنزين، ويمكن تحضير (البوتانول) من تخمير السكر بفعل كائنات حية دقيقه مثل الفطريات والبكتيريا، حيث يرى العلماء انه سيصبح البديل المحتمل للنفط ويتفوق على (الايثانول) الذي يصنع من الذرة والقمح وقصب السكر، ولكن كمية إنتاج (الايثانول) ما زالت أكثر من (البوتانول) حيث ينتج كل 32،5 لتر من الذرة اقل من 2% من (البوتانول) مقارنه ب 12% من

\_

<sup>(1)</sup> تساهم النفايات المشعة بتلويث البيئة وهي من مصادر الخطر الكبيرة على بني الإنسان حيث كان إنتاج النفايات المشعة في عام 2000على سبيل المثال على النحو التالى:

<sup>- 3.6</sup> مليون متر مكعب في أمريكا.

<sup>- 1.5</sup> مليون متر مكعب في دول الإتحاد السوفيتي السابق.

<sup>-835</sup> ألف متر مكعب في فرنسا.

<sup>-570</sup> ألف متر مكعب في إنكلترا. المصدر: الجمعية الكونية السورية، مصدر سابق.

(الايثانول) ونتيجة لذلك فان شركه BP طلبت من العلماء المختصن العمل على تطوير جين معين يساعد على زيادة إنتاج (البوتانول) مما يفتح المجال أمام توفير وقود أكثر كفاءة وفائدة.حيث يرى العلماء إن (البوتانول) أفضل من (الايثانول) كوقود وذلك لسهولة نقلة عبر الأنابيب ويمكن أيضاً خلطة مع الوقود الحالي بنسب مرتفع أكثر من (الايثانول) إن هذه المميزات دفعت بالشركات المختصة في مجال الطاقة للإهـ تمام بهـ ذا المنتج الحيوى كوقود للمستقبل وخاصة كوقود للطائرات وتستعد الشركات ألان لثورة حقيقية في مجال إنتاج الوقود الحيوى حيث وعدت إدارة الطاقة الأمريكية بإنفاق أكثر من بليون دولار على أبحاث الوقود الحيوى خلال السنوات خمس القادمة (١) وكذلك تـم الإعلان في الولايات المتحدة أنها ستستخدم 30% من محصولها من الذرة لعام 2008 لإنتاج الوقود الحيوي وقد ساهم إستخدام الولايات المتحدة لمحصول الذرة لإنتاج الطاقة المتجددة في رفع أسعار المواد الغذائية في العالم عام 2008/2007 حيث ارتفع سعر القمح خلال الشهرين الأوليين من عام 2008 معدل 17% عن سعره الطبيعي، وذكرت تقارير الأمم المتحدة على لسان المقرر الخاص لحق الغذاء بالأمم المتحدة (جون زيجلر) في مقابلة نشرت يـوم 414/2008 في صـحيفة (ليبراسـيون) الفرنسـية أن هناك أزمة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعيشها العالم وخاصة ارتفاع أسعار القمح والأرز وأشار إلى أن هذه الأزمة ستتسبب في أعمال شغب واضطرا بات وعنف ستشمل العديد من مناطق العالم وستؤدى إلى موجة من الصراعات والاضطرابات الإقليمية التي يصعب السيطرة عليها وهذا سيؤدي إلى زعزعه الأمن والإستقرار السياسي لكثير من بلدان العالم، وذكر أن انه قبل بدء الأزمة موت طفل واحد دون العشر سنوات كل خمس ثواني أي معدل 12 طفـل كـل دقيقـة ويتعـرض 854 مليـون شخص لســؤ التغذية بشكل خطير واعتبر أن ذلك يشكل مذبحة وشيكة وخاصة أن الأسر في الدول النامية تنفق من 60 إلى 90%من ميزانيتها على الغذاء بينما الأسر في الغرب تنفق

(1) صحيفة الرأى الأردنية، العدد 13646، تاريخ 2008/2/16.

ما بن 10-20% من دخلها على الطعام حيث أن هذا الأمر يشكل تحدياً من أجل البقاء لهذه الأسر في الدول النامية، والقي باللوم على حكام العالم وخاصة الولايات المتحدة التي سببت هذه الأزمة لأنها استخدمت الغذاء لإنتاج الوقود الحيوي "(1)، وفي نفس الإطار فقد أورد تقرير لمنظمة (اوكسفام ) الإنسانية البريطانيـة أن نحـو مليـار شخص في الدول النامية مهددون بالمجاعة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأضافت في تقرير أصدرته مناسبة اليوم العالمي للغذاء الذي تنظمه الأمم المتحدة أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية هذا العام (2008) مثل الأرز والحبوب جعل 119 مليون شخص في وضع المجاعة وفي المحصلة فان 967 مليون شخص يعانون حاليا سـؤ التغذية، حى أشارت المديرة العامة (باربرا ستو كينغ) أن ارتفاع الأسعار المواد الغذائية كان له أثار مدمرة على بعض الشعوب لافته إلى أن الأرز ارتفع بنسبة 300% في غواتيمالا فيما تضاعف سعر الطحين والأرز في كمبوديا والفليين العام الماضي "، وفي تقرير آخر لمنظمة (كير انترناشيونال) ان المجاعة تهدد 17 مليون شخص من سكان القرن الإفريقي بينهم 6، 4 مليون في إثيوبيا ونصف سكان الصومال، وأكد التقريـر أن الكوارث لاطبيعية وفي مقدمتها الجفاف والنزاعات وارتفاع أسعار المواد الغذائية جعلت الملايين مهددين بالمجاعة وضاف مدير (كير انترناشيونال) (جونثان ميشيل) أضيفوا الأزمة المالية الحالية إلى كل ذلك تلاحظون أن الأمور تنحو إلى الأسوأ " (2)

هذا وقد توصل باحثون هنود إلى اكتشاف علمي مهم قد يحث ثورة هائلة في مجال إنتاج الطاقة البديلة حيث استطاعوا اكتشاف عملية إنتاج للوقود الحيوي من نبته تدعى (الجاتروفا، (jatropha، أو ما أسموها ب(النبتة المعجزة ) حيث اكتشفوا أن نسبة الزيت في بذورها تتراوح من 35 - 40% وهي سريعة النمو وتعطى ثمارها بعد سنتين ومتوسط إنتاج الشجرة الواحدة 15 كغم من البذور ويدوم إثمارها حوالي 50

(1) صحيفة الرأى الأردنية، العدد 13705، تاريخ 2008/4/15.

<sup>(2)</sup> المزيد في: صحيفة الرأى الأردنية، العدد، 13886، تاريخ 10/16/2008.

عام ووجدوا إن إنتاج الميل المربع الواحد هـو 2000 برميـل مـن زيـت الجاتروفا في العام وهي نبته قادرة على النمو في كل الظروف البيئية والجوية ولا تحتاج إلى الماء او الرعاية فتعيش في الصحارى الجافة والقاحلة، وقد اهتمت الـدول الاوروبيـه واليابـان بها حيث أنشأت محطات تزويد الجاتروفا للسيارات وماكينات الديزل وتعطي بـذور الشجرة حوالي 40% من النفط الذي يمكن إسـتخدامه للسـيارات والمعـدات المختلفة حيث تنتج كل 4 كغم من بذورها ليتر مكن النفط وهي غير صالحة للأكـل مـن قبـل المواشي وتشكل حماية للنباتات الأخرى ضد الأمراض والفطريات الشجرية والـحشرات الضارة ويمكن الاستفادة من مخلفات بذورها في صناعه الصابون والكريمات، وقد بداء العالم يهتم بهذا الموضوع حيث سيعقد في حزيران عام 2008 مؤتمر دولي في الولايـات المتحدة بعنوان (جاتروفا 2008) من أجل الإطلاع على أخر ما توصـلت لـه الـدول في هذا المحال.

وفي شهر آب عام 2008 نشرت مجلة Business Week جدولا عن الطاقة المتجددة في بعض مناطق العالم ومدى إهتمام الدول بها كبديل عن الطاقة التقليدية ومن هذه الأرقام (2):

## \* الاستثمارات الأكثر في مجال الطاقة للعام 2007:

- -ألمانيا 14 بليون دولار.
- -الصين 12 بليون دولار.
- -الولايات المتحدة 10 بليون دولار.
- \*نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في الإنتاج الكلى للطاقة:
- -الصين 8% لعام 2006 والغاية هي الوصول إلى 155 عام 2020.
- -الإتحاد الأوروبي 6،5% عام 2006 والغاية هي الوصول إلى 20% عام 2020.

\_

<sup>(1)</sup> حجازي البحري، البترول الأخضر، صحيفة الرأى الأردنية، العدد 13724 تاريخ 2008/5/4

<sup>(2)</sup> للمزيد انظر: الرأى الأردنية، العدد 13845، تاريخ 2008/9/2.

الولايات المتحدة 4، 8% عام 2006.

- \* الطاقة المتولدة من الخلايا الشمسية في عام 2007 بالميغاوات:
  - الصين 1188
  - الإتحاد الأوروبي 1063.
    - البابان 920.
  - -الولايات المتحدة 266.
- \* نسبة مساهمة الطاقة المتولدة من الرياح في الإنتاج الكلي للطاقة في

## الصين:

- عام 2005 = 2، 1%.
- -عام 2006 = 3، 5%.
- عام 2007= 6، 4%.

إن ما سبق يدلنا على انه رغم التقدم الكبير في الإقتصاد العالمي من حيث زيادة حجم الناتج العالمي إلا أن الفجوة تزداد بين الفقراء والأغنياء وان أول من يعاني من أزمات الغذاء والوقود هم الفقراء الذي يعيشون في العالم النامي ونلاحظ أيضاً تلازم الأمن الغذائي بالأمن والإستقرار السياسي وهو ما يجب أن تنتبه له الدول الكبرى التي ليس لها غاية سوى توفير الطاقة لأدامه إنتاجها وتحقيق بغيتها والتي هي تكديس رؤوس الأموال وتحقيق الأرباح بغض النظر عن القيم الأخلاقية، ولكن يبدو أن تيار العولمة الجارف لن يرحم حتى الدول الكبرى القوية إقتصاديا وسياسيا حيث بداء العالم يشهد مع تصاعد أزمة الغذاء والوقود التي بداء يعيشها تراجعا في إقتصاديات كثير من الدول حتى العظمى كالولايات المتحدة التي ذكرت التقارير أن اقتصادها يشهدا تباطؤا كبيراً وذلك بسبب الظروف الصعبة التي تحيط به وأبرزها التكاليف الباهظة على العراق وكذلك أزمة ارتفاع أسعار النفط التي تجاوز حاجز الـ 110 دولارات،

بل انه وصل إلى حاجز الـ 120 دولار مع نهاية ابريـل 2008 وتعـدى ذلـك ليصـل إلى حوالى 148 دولار في شهر حزيران 2008 !!! (1).

#### 4. الصناعة:

تعتبر الصناعة عنصرا هاماً من عناصر القوة الإقتصادية للدولة ورافدا مهما من روافد أمنها الوطني، وأن مما لاشك فيه بان توفر قاعدة صناعية في الدولة يساهم وبشكل كبير في تنمية ورفد الإقتصاد الوطنى بكل مقومات النجاح والتطور، وقد شهد العالم ثورة صناعية كبيرة في أوروبا في منتصف القرن الثامن عشر ساهمت بتغيير وجه العالم عموما وأوروبا خصوصاً وكان لها دور كبير تغيير سمة النشاط الإنساني من زراعي إلى صناعي مما أدى إلى حدوث الاختراعات ونمو الاكتشافات العلمية كالكهرباء والآلة البخارية واختراع الآلات والمعدات كالسيارة والقطار والطائرة، أضافه إلى تطور الأنشطة العلمية والبحثية في مجالات الطب والكيمياء والرياضيات والتي أسفرت عن اختراعات مهمة كان من أبرزها الحاسوب الذي كان له دور كبير في بناء قاعدة صناعية جديدة قائمة على السرعة والإتقان وساهمت في نمو المجتمع الإنساني، وتطور العلم ودخل الحاسوب في مجال الصناعة ففتح أمامها آفاق جديدة قلبت الموازين رأسا على عقب، وعززت ثورة العلم والتكنولوجيا من تطور الصناعة حتى أصبحت الصناعة هي قاعدة الإقتصاد العالمي، ومها زاد من أهميتها أيضاً سيادة النظام الرأسمالي العالمي في كافه أرجاء الأرض حيث تقوم فكرة هذه النظام على مزيد من الإنتاج لتحقيق مزيد من الأرباح مما جعل الإنسان يجنح إلى حدود تفوق الخيال في مجال الصناعة رغبةً منه في تحقيق المزيد من الأرباح...، ولكن جنوحه هذا خلق له الكثير من الأزمات والمشكلات التي خلخلت الأمن العالمي والإقليمي والوطني لكثير

<sup>(1)</sup> أدت الأزمة المالية التي هزت الولايات المتحدة وأوروبا وطالت أثارها العالم كله إلى انخفاض كبير في أسعار النفط وحيث وصل إلى حوالي 85 دولار للبرميل في بداية تشرين أول عام 2008 واستمر في النزول حتى وصل إلى 33 دولار في كانون أول 2008 بعد أن قارب سعره في منتصف العام حوالي 150 دولار.

من الدول خاصة بعد إن أصبحت البشرية تعيش في ظل الإعتماد المتبادل وأصبح الهم إنساني وليس فردي أو قومي، ومن أبرز ما واجه الإنسان من معضلات هـو مشكلة البيئة، حيث أسهمت الصناعة بقدر كبير من التلوث البيئي وساهمت في صناعه (الاحتباس الحراري)(1) وخلق المشكلات الايكولوجيه (البيئية) والتي من أبرزها المطر الحامضي وثقب الأوزون الذي ساهم في دخول إشعاعات ضارة للإنسان والبيئة واختراقها الغلاف الجوى ومساهمتها في تدمير كثير من بقاع الأرض التي كانت غنية بالثروات الزراعية ووفرة الإنتاج النباتي وساهمت أيضاً في ذوبان الجبال الجليدية وحدوث الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة في كثير من بقاع المعمورة وخلق كثير من المشكلات البيئية التى تقض مضجع الأمن العالمي والإقليمي وبالتالي الأمن الوطني لكثير من الدول وخاصة إن الحديث عن اثر البيئة على الأمـن والسـلم الـدوليين لم يعـد جـزءاً من الترف الفكري، فقد نبه الإتحاد الأوروبي في تقرير صدر في 6/آذار /2008 إلى إن التبدل المناخي بات يؤجج التوتر في العالم حيث ربط بين النزاع في دار فور والهجرة من بنغلادش جراء ارتفاع منسوب المياه وذوبان الجليد في المناطق القطبية الذي يؤجج السباق على مصادر الطاقة وبين العنف والصراع وانعدام الأمن في العـالم، وقـال الإتحـاد انه من أفريقيا إلى أسيا مرورا بالشرق الأوسط واسيا الوسطى حتى القطب الشمالي يساهم التبدل المناخي في تأجيج التوترات وعدم الإستقرار وأشار التقرير إلى إن تقلص المساحات الصالحة للزراعة ونقص المياه المتزايد وتراجع الاحتياطيات الغذائية وتكاثر الفيضانات بسبب ارتفاع منسوب المياه المتوقع خلال العقدين القادمين بمقدار يتراوح

<sup>(1)</sup> تعني هذه الظاهرة: احتباس الحرارة داخل مجال الأرض الحيوي مما يؤدي بالتالي إلى سخونة سطحا بصورة غير عادية، وبدونها قد تصل حرارة الأرض إلى 15 -19 درجة تحت الصفر، وتنتج في الغالب عن انبعاث ما يسمى بالغازات الدفيئة والتي من أهمها ثاني أكسيد الكربون. المصدر: د.حسن زكى، الانحباس الحراري العالمي.. جدل كبير وأخطار مدمرة، صحيفة الرأى الأردنية.

من 17، 8 سم إلى 6 أمتار مما سيؤدي إلى اضمحلال الشواطئ وتلاشي الخلجان، (1) أضف إلى أن وموجات الجفاف غير القصيرة باتت حقيقة واقعة في العديد من مناطق العالم " (2) وقد بداء الإهتمام بقضية المناخ يأخذ منحنى دولي وتعقد لأجلة المؤتمرات في كافه أرجاء العالم على مستوى دولي وإقليمي ومحلي، ومن أبرز المؤتمرات وآخرها هو ذلك المؤتمر الذي عقدته دول الإتحاد الأوروبي في كانون أول 2008 وقد وضعت خلاله الدول ضوابط شديدة بهدف تحقيق الأهداف التي وضعتها في آذار 2007 والتي من أبرزها: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20% وزيادة حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك، وتحقيق توفير في الطاقة بنسبة 20%.

وعلى النقيض من ذلك ساهمت الثورة الصناعية التي تعيشها البشرية في الوقت الحاضر إلى توفير أسباب العيش الرغيد والمريح للإنسان حيث وفرت له التكنولوجيا الصناعية المتقدمة كل وسائل الراحة والرفاهية من وسائط النقل إلى وسائل الاتصال والإعلام ووسائل العيش البيتية وكل ما يحتاجه في معيشته اليومية، أضافه إلى أنها ساهمت أيضاً بتطوير إقتصاديات كثير من الدول والنهوض بها وبالتالي تحسين مستوى معيشة الإنسان فيها ما ساهم في الإستقرار الأمني والمعيشي للشعوب وانعكس ذلك على امن الأقاليم والمجتمعات.

تهتم كثير من الدول في الصناعة وتوفر لها القواعد العلمية وتسخر من أجلها الأموال الطائله وخاصة في مجال البحث العلمي الذي يسهم وبلا شك في تحسين وتطوير ورفع مستوى الصناعات ورفع قدرتها التنافسية في ظل اقتصاد مفتوح وسوق حرة البقاء فيها للأفضل والأجود...، والصناعة في كثير من الدول المتقدمة هي في مجالين المجال المدني والمجال العسكري، وتلعب الصناعة العسكرية دوراً مهما في الإقتصاد والسياسة في كثير من الدول كما هو الحال في الولايات المتحدة التي يلعب فيها مجمع الصناعات العسكرية دوراً مهما في الإقتصاد

.2007/6/21 تاريخ National Geographic Magazine (1)

<sup>(2)</sup> صحيفة الرأى الأردنية، العدد 13667، تاريخ 2008/3/8.

الأمريكي وكذلك في رسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وذلك لضخامة قوته المادية وتأثيره المعنوي في البلاد، وتعتبر شركات صناعه الأسلحة والطائرات والصواريخ وغيرها من كبرى الشركات في العالم، وتحقق أكبر الإيرادات المالية على الصعيد العالمي، وتشير الدراسات إلى إن لائحة أكبر مئة شركة مبيعاً للسلاح عالميا 72 شركة هي غربية منها 40 شركة أمريكية. و شركتين روسيتين، والبقية يابانية وهندية وإسرائيلية، مما يشير إلى التفوق التكنولوجي الكبير الذي لا يزال يتمتع به الغرب، وتحديداً أميركا، في علم السلاح مقارنة مع باقي القوى الدولية. ومما يساهم في انتعاش هذا النوع من الصناعة هو الأوضاع العالمية وخصوصاً الحروب والصراعات التي تدور رحاها هنا الحروب التي يزيد معدله المنذ عام 1990 إلى اليوم حوالي 35 حرب في السنة من الحروب التي يزيد معدل القتلى فيها عن ألف شخص سنويا !!!!!!، ويشير بعض المحللين إلى انه من مصلحة هذه الشركات إن تستمر الصراعات والحروب والنزاعات في أرجاء العالم لدرجة إن البعض أشار إلى أن هذه الشركات تساهم في إشعال فتيل الحروب وذلك من أجل استمرارها في بيع إنتاجها وتحقيق المزيد من الإرباح بغض النظر عن القيم الأخلاقية في هذا الصدد.!!

وفي هـذا الصـدد جـاء في دراسـة أعـدتها مؤسسـة أبحـاث السـلام الدوليـة في اسـتوكهلم والمعروفـة باسـم «سـيبري».أن الولايـات المتحـدة تتصـدر قائمـة الـدول الأكثر إنفاقا على السـلاح في العـالم إذ وصـل حجـم إنفاقهـا العسـكري 528.7 بليـون دولار. وتوقعت الدراسـة أن يسـتمر ارتفـاع الإنفـاق الـدولي عـلى السـلاح بعـدما زاد بنسبة 37 في المئة خلال عقد واحد. وارجع الخبراء أسباب ارتفاع الإنفاق على التسـلح إلى أمرين أساسيين: الحرب الدولية التي تقودها أميركـا ضـد الإرهـاب، والتي شـملت حتى الآن أفغانستان والعراق. والسبب الآخر أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ، والتي تؤسس لها أميركا على أراضيها وفي الخارج بمشاركة بعض حلفائها في أوروبا وآسـيا، أمـا الصين فقد بلغ حجم إنفاقها العسكري 49.5 بليون دولار، أما روسيا فلا يـزال إنفاقهـا العسكري قليلا، مقارنة بالولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، إذ لم يتجـاوز 34.7 بليـون

دولارا<sup>(1)</sup>، حيث يعتبر الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أكبر المصدرين للسلاح في العالم وخاصة إلى دول الشرق الأوسط، بينما بلغ حجم الإنفاق الإجمالي للسلاح في العالم للعام 2006 حوالي 1200 بليون دولار.<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> لقد أدى انهيار الإتحاد السوفيتي إلى تقلص حجم الإنتاج في الصناعات العسكرية بنسبة 80% وأصبحت حصة روسيا في الإنتاج العسكري 4% من حجم الإنتاج العالمي. وتقلصت القدرة الدفاعية لروسيا بمقدار أربع مرات قياساً إلى المرحلة السوفيتية. وانعكس ذلك في ضعف قدرة روسيا حالياً على تحريك وحدات عسكرية استراتيجية عند الضرورة ضمن المقاييس المطلوبة للتحرك العسكري السريع. ولم يعد للمجمع الصناعي ـ العسكري دوره المعروف سابقاً، إذ توقفت عمليات تحديث الأسلحة وإنتاج أجيال جديدة لأنظمة الأسلحة جديرة بالذكر وهو ما يعني شيخوخة السلاح الروسي. كما أن محاولات تحويل قسم من الصناعات العسكرية إلى صناعات مدنية، لم تحقق نتائج تذكر. وانهارت مؤسسات البحث العلمي المعنية بالتصنيع العسكري مما أدى إلى نـزوح أعـداد هائلـة مـن القـوى العاملة الكفؤه إلى قطاعات أخرى كالبناء والخدمات والتجارة والتي تدر دخلاً مضاعفا.

<sup>-</sup> من الأرقام الجديرة بالذكر في مجال التسلح في العالم ما يلي: " ففي الفترة من عام 1960 -1985 انفق العالم ما مجموعه 114 مليار دولار على الشؤون العسكرية كما بلغ الإنفاق العسكري في العالم عام 1986 وحدة 900 ألف مليون دولار أي ما يعادل مليوني دولار كل دقيقه وكانت النتيجة لهذا الإنفاق هي امتلاك العالم مخزونا من الأسلحة والذخائر يقدر بحوالي (16) مليار طن من مادة الله TNT شديدة الانفجار وهو ما يساوي خمسة آلاف ضعف لجميع القدرات التدميريه التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية، ولقد تسببت هذه الأسلحة التي تم تطويرها بعد الحرب العالمية الثانية في مقتل 15 مليون نسمة في أكثر من 110 حرب أهلية اندلعت منذ عام 1945 وفي بدايات القرن الجديد (2002) ما زال العالم ينفق مليوني دولار /دقيقه على التسلح بنما هناك (2000) مليون فقير منهم 450 مليون يعانون من مجاعة مزمنة بالإضافة إلى وجود (800) مليون شخص يعانون من مرض الملاريا وان النفقات العسكرية لمدة نصف يوم فقط تكفي لعلاجهم وان نسبة 10001 من هذه النفقات تكفي للقضاء على هذا المرض نهائيا من العالم، وان ثمن غواصه نووية واحدة يكفي لتوفي التعليم لـ 120 مليون طفل لا يحصلون على فرصة التعليم " انظر: عمر الأشقر، مصدر سابق، ص ص، 164، 165.

<sup>(2)</sup> للمزيد من التفصيل انظر: رياض قهوجي، الموقع الالكتروني لصحيفة الحياة، تاريخ 2007/07/11

<sup>-</sup> تشير الأبحاث الى إن برامج الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية والسوفيتية تتسم بقدر كبير من الاستقلال عن بعضها البعض وان عدد وتكلفه وقوة الأسلحة النووية الأمريكية التفجيرية قد بلغت مدى عاليا من التطور يتقدم 15 عاما على الإتحاد السوفيتي " هذا ما جاء في مقال نشر عام 1976 للمفكر الاستراتيجي البارز (البرت وهلتيتر ) تحت عنوان "السباق إلى الأمام أم التقهقر إلى الخلف "للمزيد انظر: رتشارد إن بيرل، مصدر سابق.

إن المدقق في هذه الأرقام يرى وما لا يدع مجالا للشك بان القوة \_والقوة العسكرية تحديداً - ما زالت هي المسيطرة على عقلية الساسـة وصناع القـرار وعـلي طبيعة العلاقات الدولية، وان لم يكن كذلك فلماذا هذا الكم الهائل من الإنفاق على صناعه السلاح وعلى استيراده وتكديسه؟؟، والذي لو استغلت الأموال المنفقة علية على التعليم والبحث العالمي والصحة وتوفير المسكن الصحى والغذاء للأفواه الجائعة لما بقى فقير واحد على وجه هذه الأرض خاصة إذا ما علمنا أن هناك 24 شخصًا يموتون جوعًا كل دقيقة، إضافة إلى إن الإنفاق على الدفاع في العالم يكفى لإدخال كل أطفال العالم إلى المدارس؟؟؟؟.

كما أن الإقتصاد القوى هو مصدر من مصادر القوة للدول فهو وبلا شك سبب من أسباب فنائها، وهو سبب سريع من أسباب الـدمار والإنهيار، والأزمة الإقتصادية العالمية التي بدأ العالم يشهدها في منتصف عام 2008 تثبت ذلك (1)، ونظرا للترابط

<sup>(1)</sup> لقد أصبح الإقتصاد الأميركي في السنوات الأخيرة معتمدا وبشكل كلى على منتجات الأخرى فأصبح ما ينفقه المواطن العادي على السلع والبضائع إنما تستفيد منة دول أخرى تصدر بضاعتها إلى الولايات المتحدة، وقد أشار خبير إقتصادي أميركي إلى ذلك حيث ضرب مثلا، فقال لو أعطينا كل مواطن أميركي مبلغ 600 دولار فانه سينفقها على النحو التالي: إذا اشترى المواطن الأميركي كمبيوترا فانه سوف يدعم الإقتصاد الهندي، وإذا اشترى ملابس فانه سيدعم الإقتصاد الصينى، وإذا ملأ ثلاجته بالخضار والفواكه فانه سيدعم المزارع المكسيكي، أما إذا اشترى سيارة جديدة فانه سيدعم اليابان او ألمانيا، لذلك اقترح هذا الخبير الإقتصادي أن يتم إنفاق المبلغ في ثلاثة أوجه لكي يستفيد منه الإقتصاد الأميركي: أولها المقامرة في لاس فيغاس، ثانيها شراء كميات كبيرة من (البود وايزر) او إنفاقها في الملاهي الليلية.. " سامي الزبيدي، طوق النجاة، الرأي الأردنية، تـاريخ 2008/10/13، ص .48

الكبير بين أجزاء العالم وصعوبة الفصل بين ما هو سياسي عن ما هو إقتصادي عن ما هو اجتماعي، فان هذه الأزمة المالية بدأت أثارها السلبية على الأمن القومي والوطني والعالمي تظهر بوضح، ولعل من اخطر أثارها على امن الإنسان ما يمكن إيجازه بما يلي:

1. ارتفاع معدلات البطالة في كافة أرجاء العالم، وهو ما يعنى وجود الملايين من الشباب العاطلين عن العمل ولعل هذا سبب من أسباب الانحراف والانجراف نحو الجريمة والرذيلة وممارسة كل ما هو ممنوع، وإن كان كذلك فأن الأمر سيحمل الحكومات والدول أعباء أمنية إضافية هي في غني عنها، وفي هذا السياق صرح رئيس البنك الدولى: " بأنه يخشى أن تتحول الأزمة الإقتصادية الحالية إلى أزمة بطالة..."، وذكرت التقارير الإقتصادية أن 602 ألف فرصة عمل ألغيت في الولايات المتحدة خلال شهر تشرين الثاني 2008 وهي الأعنف منذ عام 1974، وكذلك فقد بلغت نسبة البطالة في الولايات المتحدة لشهر تشرين أول عام 2008 حوالي 6،5% ووصلت إلى 6، 7% لشهر تشرين ثاني وهي الأعلى منذ عام 1993، وأعلنت شركة فورد لصناعه السيارات عن تسريح 10% من العاملين فيها، وقد صرحت صحيفة (الاوبزيرفار) في عددها الصادر يوم 2008/10/12 بأن حوالي مليوني بريطاني سيفقدون وظائفهم بسبب هذه الأزمة !!، وأشارت تقارير في بريطانيا في وقت لاحق إلى أن 165 ألف شخص جدد سيدخلون إلى خانه العاطلين عن العمل عام 2009، وكذلك ألمانيا التي أعلنت عن إلغاء 215 ألف وظيفة حسب ما جاء في لاستطلاع للرأى نشرته صحيفة (بيلد ) الألمانية في عددها الصادر يوم 2008/11/21، وذكرت التقارير من ألمانيا أن حوالي من 50 -100 ألف وظيفة مهددة بالشطب في قطاع السيارات وحدة في حين

يتوقع خبرا أن يتم شطب 40 ألف وظيفة في قطاع النقل (11)، ولم تسلم دول شرق أسيا ذات الإقتصاديات الصاعدة من ويلات الأزمة حيث أعلن بنك (DBS) أكبر بنوك سنغافورة الاستغناء عن 900 وظيفة بعد أن عانى من انخفاض حاد في أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2008، وهذه النسبة تشكل ما مجموعه 6% من العاملين في البنك حيث يعمل لدى البنك 7600 موظف في سنغافورة وحدها و 4200 موظف في هونج كونج ويأتي هذا القرار متزامنا مع قرارات مشبهه أصدرتها بنوك أخرى مثل (ميرل لينش، ستاندرد، تشارتيرد، و يو بي اس ) حيث أعلن الأخير – وهو أكبر بنك في سويسرا عن انخفاض مقداره 37 % من أرباحه الصافية أي أنها انخفضت بنسبة 13% خلال التسعة شهور الأولى من عام 2008.أما احدث التقارير الصادرة عن المكتب الدولي لعمل فقد حذرت من ان عدد العاطلين عن العمل بسبب الازمة الإقتصادية العالمية قد برد (51) ملون شخص "وان المشاكل الاحتماعية قد بدأت "، وفي تقريرة

(1) صحيفة الرأى الأردنية العدد، 13923، تاريخ 2008/11/22.

<sup>-</sup>تعتبر صناعه السيارات من القطاعات الهامة والحيوية في الإقتصاد الأميري، وقد تأثر هذا القطاع كثيرا من جراء الأزمة المالية العالمية حيث قلت السيولة لدى الشركات الكبرى مها هدد هذه الصناعة بالإنهيار وهو ما دفع بكبرى الشركات إلى الطلب من الحكومة إلى تقديم مساعدات مالية لها لإنقاذها، وفي إطار سعي الحكومة إلى تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي فقد رفض الكونجرس تقديم الأموال إلى كبرى الشركات ( كرسيلر، موتور جنرال، وفورد ) بحجة انه من الصعب إنقاذ صناعه السيارات " بأموال عامة "، وتزداد المخاوف بعد أن أعلنت (جنرال موتورز) أنها وظفت مستشارين قانونيين للاستعداد لأي احتمال بها في ذلك إعلان الإفلاس، وفي ذات السياق حذرت (جنرال موتورز وكرسيلر ) من إمكانية حدوث إفلاس لهما وخاصة بعد نقص السيولة، ومها يذكر أن انهيار صناعه السيارات سيعود بنتائج كارثيه على الإقتصاد الأميركي خاصة انه يعمل بهذا القطاع حوالي 2، 2 مليون شخص ". للمزيد انظر: صحيفة الرأي الأردنية العدد 13934، تاريخ

<sup>-</sup> صرح (جون بايدن ) نائب الرئيس الأميركي الجديد (بـاراك اوبامـا ) في كـانون أول 2008 إن الإقتصـاد الأميركي يواجه خطر الإنهيار الكامل.

عنم الوظائف الذي صدر يوم 28 كانون ثاني 2009 حول الوظائف لعام 2009 قال المكتب: "بالمقارنة مع 2007 سيرتفع عدد العاطلين عن العمل بين 18 و30 مليون في العام وسيصل 51 مليون إذا استمر تدهور الوضع، وأشار التقرير إلى أن نسبة البطالة العالمية سترتفع من 5، 7 % لعام 2007 إلى 6، 1% لعام 2009، بل أن التقرير توقع في سيناريو آخر إلى إمكانية وصول نسبة البطالة العالمية إلى حوالي 7، 1% أي بعدد إجمالي مقداره 210 مليون عاطل عن العمل في العالم، وأشار التقرير إلى أن عدد الفقراء العاطلين العمل سيرتفع إلى 1، 4 مليار أي نحو 45% من الأشخاص القادرين على العمل الذين لديهم وظائف، وقد ينضم أكثر من 200 مليون شخص معظمهم من الإقتصاديات النامية إلى صفوف الفقراء جدا " (1).

لقد لخص الرئيس الأميركي الجديد (باراك اوباما) الأزمة الإقتصادية التي تعصف بالولايات المتحدة عشية تولية مهام منصبة قائلا: " إن الولايات المتحدة تشهد كارثة، وحلما أميركيا معكوسا..."، وتابع قائلا: " إن الانكماش يتفاقم وان حالة الطوارئ التي سببتها الأزمة تتعاظم...لقد فقدنا 2،6 مليون وظيفة العام الماضي، كما ان 2، 8 مليون شخص يسعون إلى العمل بدوام كامل لحاجتهم لذلك اضطروا للقبول بعمل بدوام جزئي...... ".

2. إثقال كاهل الأسر التي تحملت عبئ الأموال التي ضختها الحكومات لإنقاذ النظام المالي فيها، حيث ضخت الحكومة الأمريكية 700 مليار لإنقاذ مصارفها وشركاتها المتعثرة، فيما سمي "بخطة الإنقاذ " وهذا المبلغ هو جزء من أموال دافعي الضرائب!!!. وفعلت ذلك كثير من الدول كفرنسا واسبانيا واليابان وروسيا...وبلغت المبالغ التي ضختها الحكومة البريطانية لإنقاذ نظامها المالي 250 مليار جنية إسترليني يوم 2008/10/7، !!!!، أما مجموع ما ضخته الحكومات الغربية لإنقاذ

(1) تقرير مكتب العمل الدولي كانون ثاني 2009، جنيف.

نظامها المالي فقد بلغ حوالي ( 2 تريليون ) دولار، وفي هذا الصدد يرى (ستيف راديليت ) كبير الباحثين بمركز التنمية العالمية: " إن واشنطن على وجه الخصوص سترزح تحت ضغط شديد لخفض إنفاقها على المساعدات الدولية "، كما وأشار البيت الأبيض في وقت لاحق "إلى أن الإقتصاد الأميري سيحتاج إلى وقت طويل لكي يتعافى من الأزمة " أضف إلى ذلك كله أن التقارير الإقتصادية أشارت إلى أن حجم الديون التي يتحملها المواطنين الأميركيين قد بلغ 8 تريليون دولار خلال العشر سنوات الماضية وارتفع هذا المبلغ إلى 14 تريليون دولار حاليا-2008- أي بنسبة 137% وبذلك يصبح هذا المبلغ مساويا تقريبا لحجم الناتج الإجمالي السنوى للاقتصاد الأميركي !!!. (1).

3. إن الأثر المباشر لهذه الأزمة هو زعزعه الأمن الغذائي لملايين البشر وخاصة في الدول الفقيرة التي تتلقى المعونات والمساعدات، وهو ما حذر منه (بان كي مون) الأمين العام للأمم المتحدة الذي أعلن " بان العالم عر بأزمة خطيرة ليس لها حدود وسوف تؤثر على جميع الدول والأمم...."، كما حذرت "سيلين شارفيريات " نائب مدير قسم الرأي والحملات بمنظمة اوكسفام من عواقب وخيمة على الدول الفقيرة إذا دفعت أزمة البنوك وإجراءات تقليل النفقات المتصلة بها المانحين إلى خفض المساعدات من مستواها الحالي البالغ 104 مليارات دولار سنويا كما يتوقع كثيرون ".

4. ولعل الأمن الصحي ليس ببعيد عن الآثار السلبية للازمة، حيث يقول مسؤول بهنظمة الصحة العالمية "هل سيكون لها اثر؟؟... بالطبع من المرجح أن نواجه فترة من الارتباك المالي..."، وأضاف: "إن حملات منظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض مثل شلل الأطفال والملاريا والسل والايدز تمولها حكومات ومؤسسات خيرية ويرجح أن يتأثر كلاهما بالتراجع المالي الحالي "أما على صعيد الولايات المتحدة فيبلغ عدد الغير مؤمنين صحيا حوالي (50) مليون شخص وهذا رقم لا يستهان بة في مقاييس الشعوب، وخاصة إذا ما علمنا- وكما أشارات منظمة الصحة العالمية- أن

<sup>(1)</sup> المزيد من التفصيل في: صحيفة الرأى الأردنية، العدد 13919، تاريخ 2008/11/18.

الإنفاق الفردي على الصحة أصبح يدفع مليون شخص سنويا إلى خانة الفقراء، وعلى العكس نجد تباينا كبيراً بين الدول الغنية والفقيرة في الإنفاق على الصحة حيث يتراوح الإنفاق ما بين الطرفين ما بين عشرين إلى ستة آلاف دولار في السنة مما يزيد من الفرق في معدل العمر بين بني البشر في كلا الطرفين ليصل إلى أربعين عاما (1).

5. إن ملايين اللاجئين في العالم سيتأثرون سلبا حيث يقول (انطونيو جوتيرس) مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين: "... إذا تراجعت الأموال المتاحة للمجتمع الإنساني بوجه عام ومفوضية شؤون اللاجئين بوجه خاص في الوقت الذي تتزايد فيه المطالب علينا بشدة فسيكون هذا الأمر مأساويا"، ومما يذكر أن المفوضية ترعى حوالي 31 مليون شخص من اللاجئين في كافة أنحاء العالم.، وفي هذا الصدد يقول مسؤول كبير في الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر: " إذا كبح المانحون التمويل فان الأعمال الإنسانية ستعاني "، وتقول المسؤولة بمنظمة اوكسفام: " إن المساعدات الإنسانية تنخفض حتى قبل الأزمة من عام إلى آخر حيث بلغت عام المساعدات الإنسانية تنخفض حتى قبل الأزمة من عام إلى آخر حيث بلغت عام ويقول رئيس وزراء بريطانيا (جوردون براون) مخاطبا الدول الغنية: "... سيكون هذا أسوأ وقت لإدارة الظهور" ويقول روبرت زوليك رئيس البنك الدولي بعد مشاركته في قمة إقتصادية في ألمانيا: "... فقد انتقلنا من أزمة مالية إلى أزمة إقتصادية وألان في عام أرمة إنسانية.".

6. الأمن الوظيفي لملايين البشر بات في خطر، حيث فقد أكثر من(800) ألف شخص وظائفهم خلال العامين الماضيين، وخلال شهر واحد فقط فقد أكثر من (150) ألف شخص وظائفهم في الولايات المتحدة (آب 2008)، كما أعلنت وزارة اعمل في بداية تشرين أول 2008 عن إلغاء (159) ألف وظيفة جديدة، وفي بريطانيا سيفقد

<sup>(1)</sup> للمزيد انظر: التقرير العام لمنظمة الصحة العالمية لعام 2008.

أكثر من مليوني شخص وظائفهم كأثر مباشر لهذه الأزمة، وفي فرنسا كذلك الحال....!!، وذلك كله بسبب إفلاس كثير من الشركات وانهيار كثير من الصناعات المتوسطة او ضعف قوتها المالية والإقتصادية، ، أضف إلى ذلك أن رئيس صندوق النقد الدولي صرح يوم 2008/10/12 بان النظام الإقتصادي العالمي على حافة الإنهيار.. !!!. - وخاصة بعد أن أعلنت بعض الدول ذات الإقتصاديات المتقدمة مثل ألمانيا واليابان دخولها في مرحلة الانكماش الإقتصادي...!!! -، ولعل الأثر السلبي لهذا الأمر لا يخفى على احد، حيث تصبح كثير من الأسر بلا دخل مما يشكل خللا أمنياً كبيراً لكثير من الحكومات والدول في شرق العالم وغربة.

7. أدت هذه الأزمة (أزمة الرهن العقاري)<sup>(1)</sup> إلى جعل ملايين الأشخاص بلا مأوى في الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً، مما يجعلهم عرضة لكثير من المخاطر الأمنيه كفقدان الأمن العائلي والأمن الغذائي والأمن الصحى والأمن النفسي، والأمن

<sup>(1)</sup> تعني أزمة الرهن العقاري: أن البنوك كانت تقوم بتقديم القروض للمواطنين من أجل بناء او شراء مساكن خاصة لهم بفوائد وصلت في بعض الأحيان إلى 105%، وكان المواطن يأخذ أكثر من قرض لشراء أكثر من منزل، مما جعله في النهاية عاجز عن السداد، مما قلص السيولة النقدية في البنوك وأدى إلى إضعاف قوتها المالية ودفعها ذلك إلى الإفلاس، مما تسبب بانهيار النظام المصرفي والبنكي برمته. نقلا عن: د. إبراهيم عويس، خبير الإقتصاد السياسي الدولي، برنامج (بلا حدود)، قناة الجزيرة الفضائية، يوم 7/07/2008.

العالمي، وهذا البنك هو رابع أكبر البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة وكانت أصولة المالية قبل العالمي، وهذا البنك هو رابع أكبر البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة وكانت أصولة المالية قبل الإفلاس تبلغ حوالي 613 مليار دولار، ومما يذكر أن هذا البنك أسسه مهاجر يهودي ألماني وهو هنري ليمان) عام 1844 في مدينة مونتغمري بولاية الباما ثم شاركه أخواه بعد ست سنوات أي عام 1850. لذلك فان بعض التحليلات فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية تقول أن اليهود هم سبب هذه الأزمة حيث قام اليهود قاموا بتحويل مبلغ 400 مليار دولار الكترونيا من أصول البنك إلى ثلاثة بنوك يهودية مما جعل أصولة تنخفض إلى 100 مليار دولار فقط وبالتالي يعلن إفلاسه. المصدر: فؤاد حسين، تاجر البندقية وأزمة المال العالمية، صحيفة الرأي الأردنية، العدد 13889، تاريخ 2008/10/20.

التعليمي...، ومما يذكر هنا انه يوجد في أميركا 12 مليون إنسان بدون هوية !!!!! (1) كما أن خسارة الأسواق المالية لمليارات الدولارات في ساعة او اقل حُول كثير من الناس إلى فقراء لا يملكون شيء، وما يذكر في هذا الصدد أن السوق الخليجي بلغت خسارته في يوم واحد هو يوم 10/7 /2008 حوالي 170 مليار دولار؟!!، وأشارت تقارير إقتصادية أخرى إلى أن مجموع خسائر البورصة الخليجية خلال سنة وصل إلى 350 مليار دولار....؟! !!!، وفي هذا الصدد أشار الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية احمد جويلي: " بان حجم الخسائر المتوقعة في الإقتصاد العربي نتيجة لهذه الأزمة تقدر بنحو (2، 5) تريليون دولار.؟؟!!.وفي ذات السياق نشرت مجلة (اربيان بيزنس ) تقريرا مفصلا عن خسائر العرب جراء هذه الأزمة حيث أشارت إلى أن خسارة أثرى خمسين عربي بلغت أكثر من (25)مليار دولار حيث انخفض إجمالي خسارة أثرى خمسين عربي بلغت أكثر من (25)مليار دولار حيث انخفض إجمالي ثروتهم بنسة 12% حيث تقلصت إلى 40، 48 مليار دولار...؟؟؟؟

8. ستتسبب هذه الأزمة بحالة من الركود في الإقتصاد العالمي عامة والأميركي خاصة، حيث تشير التقارير إلى أن معدل النمو في الإقتصاد الأميركي لغاية تشرين 2008 بلغ (صفر%) علما أن المعدل الذي يعتبر الإقتصاد فيه يعيش حالة من الركود هو وصول معدل النمو في الناتج المحلي 3% فما دون؟!!، إن هذا الواقع سيزيد من عدد الفقراء في العالم عامة وأميركا خاصة، علما أن التقارير تشير إلى وجود 36

(1) أديب حداد، **الأزمة الإقتصادية الأمريكية \_ اقترب زمن التغيي**، صحيفة الرأي، العدد 13879، تاريخ 2008/10/9

<sup>(2)</sup> أشارت تقارير إقتصادية نشرت على موقع "الأسواق نت " نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية ان خبراء الإقتصاد توقعوا ان تكون الاستثمارات السعودية الخاصة في الولايات المتحدة المقدرة بحوالي 405 مليار دولار قد فقدت 40% من قيمتها بسبب الأزمة المالية العالمية، وأشارت تقارير أن حجم الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة في الخارج تقدر بحوالي 1، 23 تريليون دولار بـل بعض الخبراء السعوديون قدرها بحوالي 1، 52 تريليون ريال ( الدولار يعادل 3، 75) ريال.

مليون فقير في أميركا وحدها، وان 10% من سكان الأرض ما زالوا ينامون جياعا، وأن ثلث سكان الأرض مازالوا تحت خط الفقر (معدل دخلهم اقل من دولارين في اليوم )؟؟؟، إضافة إلى أن تقارير الأمم المتحدة الصادرة يوم 2008/10/14 أشارت إلى دخول 75 مليون شخص جديد في العام الماضي إلى خانة الفقراء !!!، يقول (دومينيك ستروس) مدير صندوق النقد الدولى " فالموقف الإقتصادي العالمي سيء للغاية ويمكن أن يزداد سوءا " .

9. أشارت تقارير صادرة في بريطانيا أن المشاكل الإجتماعية الناتجة عن الأزمة المالية في حالة تزايد وذلك بسبب فقدان كثير من العائلات مساكنها او بيعها او رهنها، وبالتالي باتت بدون مأوى، مما زاد من حالات الطلاق والتفكك الأسري، إضافة إلى أن ذات التقارير أشارت إلى ازدياد حالات مراجعة الأطباء النفسيين وذلك لما أحدثه فقدان المنزل او خسارة الأموال من آثار نفسية مباشرة على الناس، إن هذه الأمور ستزيد من أعباء الحكومات في كافة المجالات وخاصة الأمنيه منها لأن الاضطرابات العائلية والنفسية كما هو معلوم هي سبب مباشر من أسباب الجرية والجنوح (1)، هذا وقد حذر خبراء الصحة الدوليون أن الأزمة المالية العالمية ربما تحصد مزيدا من الضحايا - في إشارة إلى حدوث حالات انتحار في بعض الدول منها مصر جراء الخسائر الكبيرة التي مني بها بعض المستثمرين -، حيث أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا قالت فيه: " أن الأزمة من المحتمل أن تسبب مشاكل صحية عقلية متزايدة وربها الانتحار، حيث يعاني الناس من الفقر والبطالة "(2).

10. ستساهم هذه الأزمة في جعل العالم ينسى الأزمات المهمة الأخرى كأزمة المناخ وارتفاع درجات حرارة الأرض والتصدي لما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري، حيث حذر رئيس صندوق النقد الدولي (روبرت زوليك) من " مغبة نسيان مثل هذه الأزمات وتابع قائلا: انه ما من شك أن تغير المناخ عثل مشكلة اليوم وسيمثل مشكلة غدا..."

<sup>(1)</sup> نقلا عن قناة العربية الفضائية، برنامج آخر ساعة، يوم 2008/10/15

<sup>(2)</sup> نقلا عن: صحيفة الرأى الأردنية، العدد 13895، تاريخ 2008/10/25.

لأن ذلك يعني العودة إلى دائرة العنف في العالم وخاصة أن مثل هذه الأزمة يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأدخلت حوالي 100 مليون من البشر إلى خانه الفقر، وخاصة في ظل تحذيرات لمسؤولين ماليين دوليين كبار حيث أشار رئيس صندوق البنك الدولى قائلا: " إن القادم سيكون أسوأ.. ".

11. إن من اخطر الآثار التي قد يعيشها العالم هو خلل الايدولوجيا والمفاهيم، فكما يبدو أن تدخل الحكومات في أساسيات الإقتصاد يعني وبالضرورة تخليها عن ايدولوجياتها التي شنت الحروب الطويلة من أجل نشرها وإقناع الآخرين بتبنيها، إن تدخل الحكومة الأمريكية والحكومات الأوروبية في السوق يعني أن الدولة تخلت مبدئيا عن ايدولوجيتها الرأسمالية الليبرالية وعن دورها في عدم التدخل بالسوق والياته كما يفرض ذلك منطق العولمة والإقتصاد الحر، إن ما حدث سيدفع الدول الرأسمالية الكبرى إلى وضع تشريعات تسمح لها بالتدخل وضبط الأمور في السوق أكثر من ذي قبل، وهذا يعني خلل النظريات والمفاهيم التي نظر لها دهاقنة الغرب وفلاسفته؟؟؟؟ ودفعت الشعوب ثمن تطبيقها.وما يؤكد ذلك هو تصريحات كبار الإقتصاديين العالميين حيث صرح (كلاوس شواب) مؤسس ورئيس منتدى دافوس العالمي قائلا: "... إن الرأسمالية بشكلها الحالي لم تعد مقبولة، وأضاف: " إن ما يحدث الآن هو نتيجة لنقص القوانين والأنظمة العالمية مطالباً بتغيير النظام المالي العالمي حيث قال: " إن ما يحدث الآن ليست أزمة عابرة ولكنها أزمة تحولات " أي أن ما سينتج عنها سيغير من خريطة وشكل العالم وان تأثيرها سيكون شاملا وكبيراً على سينتج عنها سيغير من خريطة وشكل العالم وان تأثيرها سيكون شاملا وكبيراً على المجتمع والإقتصاد العالميين ".(1)

12. ستساهم الأزمة المالية العالمية في تراجع البحث العلمي على مستوى العالم، حيث أشارت دورية (نايتشر) إلى أن حوالي ألفي باحث ألماني شاب فوجئوا بإلغاء عقودهم في المختبرات العلمية نتيجة خفض الميزانيات فيها وكذلك نتيجة لاقتطاع ملايين الدولارات من ميزانية الوكالة الألمانية التي تعنى بتمويل الأبحاث

<sup>(1)</sup> المزيد في: صحيفة الرأي الأردنية، العدد 13914، تاريخ، 2008/11/13.

العلمية في الجامعات، وكذلك الحال ينطبق على مؤسسة (ماكس بلانك) للبحوث التي وجدت نفسها مضطرة إلى وقف العديد من مشاريع دعم أبحاث طلاب الدكتوراه وكذلك أبحاث الخلايا الجذعية في جامعة (اولم). (1)، وكذلك فقد أعلنت جامعة (اوكسفورد) اعرق الجامعات البريطانية عن تقليص وتراجع ميزانيتها.

13. وعلى هامش الأزمة أشارت تقارير الاستخبارات الأمريكية على لسان مديرها (مايكل ماكونيل): ".... أن العالم يواجه خطرا متزايدا لنشؤ النزاعات في السنوات العشرين أو الثلاثين المقبلة وذلك بسبب عملية انتقال لا سابق لها للثروة والقوة من الغرب إلى الشرق " حيث توقع (مايكا ) تزايد الطلب على الموارد المهددة بالنضوب مثل المواد الغذائية والوقود وازدياد وتيرة التنافس في قطاع التكنولوجيا وانتشار أسلحة الدمار الشامل.... وأضاف قائلا: " حتى عام 2025 سيكون احتمال وقوع نزاع بن دول وحروب أهلية أكبر... وتابع قائلا: "إن الظروف في تلك الفترة ستكون ملائمة لاعتداءات إرهابية واسعة النطاق مواد كيميائية وأسلحة بيولوجية وبدرجة اقل نووية.... " وأشار إلى أن شكل النظام العالمي سيتغير إلى عالم متعدد الأقطاب في 2025 حيث سيشهد صعود الصين والهند والبرازيل التي ستتمتع بإقتصاديات قوية تماثل إقتصاديات الدول الصناعية الكبرى، وتابع يقول: إن انتقال الشروة العالمية والقوة الإقتصادية من الشرق إلى الغرب لا سابق له في التاريخ الحديث من حيث الحجم والسرعة، وأشار قائلا إلى أن احتمال نضوب النفط أن يولد نزاعات بين الدول واعتبر أن السنوات العشرين القادمة مليئة بالتحديات ومحفوفة بالمخاطر، وأضاف قائلا: ...إن الصين مؤهلة لأن يكون لها تأثير على العالم في السنوات العشرين المقبلة أكثر من أي بلد آخر، وإن الهند ستكون ثاني أو ثالث أكبر اقتصاد في العالم وستسعى لأن تصبح احد أكبر أقطاب هذا العالم الجديد، وأضاف: "..... أن روسيا ستكون ضمن هذه المجموعة إذا وسعت اقتصادها وأدخلته في الإقتصاد العالمي الشامل، وبين أن النزاع

<sup>(1)</sup> زينب غصين، الحالة النفسية أبرز التبعات الصحية للازمات الإقتصادية، الرأي، العدد 13886، تاريخ 2008/10/16.

الاستراتيجي سيتمحور حول التجارة والتوزيع السكاني والوصول إلى الموارد الطبيعية وسيكون هناك نزاع لتحقيق تفوق تقني يشكل مفتاحا لفرض الهيمنة، وان بعض الدول ستواجه ظروفا صعبة من حيث تزايد الطلب على الموارد الغذائية والمحروقات وأشار إلى أن تقديرات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن 1، 4 مليار شخص في 36 بلد سيعانون من نقص مياه الشرب والري، وقال"..... إن انتشار التكنولوجيا بحلول 2025 سيضع بعض اخطر قدرات العالم في متناول المنظمات الإرهابية..وأضاف: " أن احد أكبر مصادر قلقنا هو أن تتمكن هذه المجوعات من الحصول على عناصر بيولوجية لتحدث أضرارا أكبر من تلك التي نجمت عن اعتداءات 11 أيلول 2001 ".(1)

فبعد كل هذا.... أين هو الأمن الشامل الذي تتحدث عنه الرأسمالية العالمية المتوحشة التي ليس غاية سوى الربح الفاحش النظر عن الوسيلة؟.

وخاصة أن هذا الفكر هو الذي قسم العالم إلى قسمين قسم قليل العدد يملك كل الثروة وقسم كبير العدد ولا يملك شيء بغض وفي هذا الصدد أشار الرئيس الأميركي السابق (بيل كلنتون) في ندوة البنك الوطني الكويتي العالمية: " إلى أن سبب الأزمة المالية العالمية هو أن 90% من الأرباح التي تم جنيها في السنوات الأخيرة ذهبت إلى من الأمركين ".

والتساؤل الكبير الذي يدور اليوم في أروقه العالم وعلى لسان مفكريه هـو: إلى أين المصير؟؟ فهل نحن أمام مرحلة ما بـد الرأسـمالية، أم أنهـا نهايـة الرأسـمالية؟ وان كان الأمر كذلك فما هو شكل النظـام الإقتصـادي الـذي سـيحكم العـالم؟؟؟، وفي هـذا الصدد أشار بعض فلاسفة الإقتصاد في العالم في خضم هذه الأزمـة، إن العـالم لـن يـرى نظاما جديداً مستقرا - في حال انهيار الرأسمالية- قبل فترة تمتد من 20 -40 عاما عـلى الأقل...!!.

\_

<sup>(1)</sup> المزيد من التفصيل في: صحيفة الرأى الأردنية، العدد 13903، تاريخ 2008/11/2

### ثالثا: العوامل الجغرافية (الموقع، المساحة، السكان، الحدود...):

بحث كثير من المفكرين في أهمية العوامل الجغرافية وأثرها في قوة الدولة ووجدوا إن هناك تلازما وعلاقة مباشرة بين هذه العوامل وبين تمتع الدولة بالقوة أو الضعف، والأمثلة على ذلك كثيرة من التاريخ القديم إلى الحديث إلى المعاصر فعلاقة الإنسان بالبيئة المحيطة به هي علاقة دائمة ومستمرة ومتصلة وتفاعله معها ابدي سرمدي لذلك يكون أثرها مباشر على حياته وعلى بنائه لنظم حياته المختلفة كالسياسية والإقتصادية والإجتماعية وحتى الثقافية، والعوامل الجغرافية كجزء من هذه البيئة تلعب دوراً مهما في التأثير على سلوك الإنسان وبالتالي على سلوك الدولة وعلى قوتها قوة أو ضعفاً لدرجه إن بعض الباحثين والمحللين كأمثال الصحفي المصري محمد حسنين هيكل يقول: " إن الذي يصنع الأمن الوطني هو عوامل التاريخ والجغرافيا"(۱).

# - الموقع:

لكل دولة موقع جغرافي على سطح الأرض يعبر عنه بخطوط الطول وخطوط العرض وموقع الدولة بالنسبة لخطوط العرض أهم من موقع الدولة على خطوط العرض وموقع الدولة بالنسبة لخطوط العرض أهم من موقع الدولة على خطوط الطول لأنه يؤثر بشكل مباشر في المناخ الذي يؤثر بالتالي في القوة البشرية وفي تنوع الثروات سواء الحيوانية أو النباتية في هذه الدولة، ومما يدل على أهمية الموقع الجغرافي هو قيام الحضارات المتقدمة أو الدول الكبرى التي نشأت في المناطق المعتدلة وابتعدت عن المناطق القطبية والقارية، وكذلك بالقرب من مصادر المياه التي تشكل عصب الحياة لأية حضارة حيث نلاحظ بأن الحضارات الكبرى قد نشأت وازدهرت في ظل مناطق غنية بالمياه مثل وادي النيل وأراضي ما بين النهرين إضافة إلى سهولة أراضي تلك المناطق وتوفر المياه فيها.

<sup>(1)</sup> هذه المعلومات منقولة عن محمد حسنين هيكل في برنامجه "مع هيكل تجربة حياه " الـذي يبـث على قناة الجزيرة الفضائية.

والموقع له أهمية كبرى بالنسبة للدولة حيث أنه يجسد شخصيتها ويحدد اتجاهات سياستها فمثلاً الدول التي لها سواحل وحدود بحرية وانفتاح باتجاه المياه تكون أكثر اتصالاً بالعالم وتتمتع بعلاقات تجارية وسياسية نشطة مع الدول الأخرى وقد تنبهت الدول إلى مثل هذا الموضوع فحاولت باستمرار السيطرة على المياه والبحار من أجل استمرار تجارتها وبالتالي انعكاس ذلك على اقتصادها وقوتها ومكانتها الدولية، ولعل دراسات وأبحاث المؤرخ الأمريكي (الفرد ماهان ) التي ربطت بين قوة الدولة وبين البحر هي من أكبر الدراسات في هذا المجال حيث يبين (ماهان) أهمية السيطرة على البحر والانفتاح علية في تشكيل قوة الدولة ويـرى " إن السـيطرة على البحر والممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية هو عامل حسم لمركز الدولة العظمى " ويضرب لـذلك الأمثلـة الكثيرة حيـث يـرى بـان تزايـد قـوة الإمبراطوريـة البريطانية واتساع نفوذها ترافق مع قوة الأسطول البحري فيها، ويرى أيضاً إن الـدول المهيأة للعبور إلى المحيطات لديها إمكانيات أكبر للحصول على مركز أفضل من الـدول البرية والمغلقة على البحر، وهذا يعنى إن الدول الجزر أو شبة الجزر هي أفضل من الدول البرية أو القارية وذلك لقدرتها على الاتصال مع غيرها بسهولة إضافة إلى قدرتها على إقامة شبكة من العلاقات التجارية الأوسع نطاقا مما يعطيها قوة إقتصادية ومادية كبرى تساهم في زيادة أمنها الغذائي والإقتصادي والسياسي وبالتالي منحها مركزا عالميا متقدما<sup>(1)</sup>.

أما الدول المغلقة (الحبيسة) والتي ليست لها حدود بحرية فهي واقعة في مأزق يشكل لها عبئاً كبيراً ويحرمها من الاتصال مع دول العالم الأخرى ولذلك فهي تسعى للحصول أو الوصول إلى أي منفذ يوصل إلى البحر ولذلك تجدها تركز في قواتها العسكرية على القوات البرية والجوية مستعيضة عن حرمانها من البحر في حين أن الدول البحرية تركز في قوتها العسكرية والتجارية على بناء الأسطول البحري القوي

(1) انظر جيمس دورتي، روبرت بالستغراف، مصدر سابق، ص44-44.

وكذلك الأسطول التجاري الذي يخدم مصالحها بشكل أفضل<sup>(1)</sup> حيث يرى (ماهان) إن الدول ذات الحدود البرية تضطر إلى لتوزيع قواتها على طول هذه الحدود مما يضعف قوتها ويحملها أعباءً إضافية.

ومن تأثيرات الموقع أيضاً تأثيره على نوعية السكان حيث نجد أن سكان المناطق البحرية والساحلية يسعون ويعشقون التجارة والأسفار والحركة والتنقل وهذا كله يزيدهم معرفة وعلما وقدرة على التجارة وبالتالي ينعكس ذلك على نوعية حياتهم والنشاطات التي يمارسونها أو يرغبون بها ولذلك نجدهم لا يحبون العزلة والانطواء بل يسعون للبحث عن كل جديد، ومن الأمثلة على ذلك الفينيقيين الذين اشتهروا بالتجارة والانفتاح على العالم.

ولا ننسى أهمية الموقع المتوسط على طرق التجارة حيث يلعب دوراً إستراتيجياً في التحكم في خطوط التنقل والمواصلات البرية والبحرية والجوية ودامًا تسعى الدول الكبرى - والتاريخ شاهد على ذلك- للسيطرة على الدول الواقعة في موقع قد يهدد حركتها البرية أو البحرية أو الجوية وسعت أيضاً ليكون لها قواعد جوية أو بحرية أو برية في هذه الدول حتى لا تكون حجر عثرة في طريقها.

ولكن وعلى الطرف الأخر نجد إن بعض الباحثين أعطى أهمية وأولوية للسيطرة على البر أكثر من البحر أمثال الجغرافي البريطاني (هالفورد ماكيندر) الذي أعطى الموقع الجغرافي البري أهمية كبرى للدولة حيث رأى إن الموقع الجغرافي البري عنح الدولة القوة والسيطرة وذلك لأنة يحتوي على الثروات والخيرات إضافة إلى أهمية طرق المواصلات التي يحتويها كالسكك الحديدية والتي قد تعلب دوراً كبيراً في قوة الدولة الإقتصادية ويضرب لذلك مثلا وهو الإتحاد السوفيتي الذي شكل أفضل قوة برية في العالم بعد الحرب العالمية الثانية.

ومن أمثلة المواقع المهمة في التاريخ هو الموقع المتوسط للوطن العربي الذي كان وما زال يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب براً وبحراً وجواً رغم اكتشاف الممرات

الحدي

<sup>(1)</sup> د. محمد أزهر السماك، الجغرافية السياسية الحديثة، جامعة الموصل، 1993، (بشيء من التصرف).

الهامة كرأس الرجاء الصالح وفتح القنوات كقناة السويس إلا أنه وبسبب مناخه المعتدل ومياهه الدافئة ما زال الوطن العربي طريقا محببا ومختصرا ومفضلا للتنقل بين أجزاء المعمورة وهذا ما جعله محط أطماع الدول الكبرى والاستعمارية والتاريخ شاهد على ذلك.

#### - المساحة:

يعتبر كثير من العلماء في مجال الجغرافيا السياسية إن وجود ما يسمى "المجال الحيوي" أي وجود مساحة وموارد طبيعية كافة لسد احتياجات السكان هو عامل مهم من العوامل التي تحدد مكانة الدولة في العلاقات الدولية فالمساحة الكبيرة تعطي الدولة ميزة مهمة وتجعلها عظيمة ومهابة الجانب من قبل غيرها مقارنة مع الدول صغيرة الحجم، ولكي يعطي هذا العامل أهمية وقوة للدولة يجب أن تتناسب مع عدد كافي من السكان وشعب متحضر ومتطور يستطيع استغلال ما تحتويه هذه المساحة من الثروات والخيرات عندها تكون عاملا إيجابيا ومؤثرا في دعم موقف الدولة وإعطاءها مركزا متقدما بين دول العالم.

أما من الناحية العسكرية فالمساحة الواسعة مهمة جدا لأنها تعطي الدولة عمقا إقليميا يحمي العاصمة والمدن والمراكز الصناعية الهامة في البلاد وهذا الأمر شهد له التاريخ مثالا حيث أعطت المساحة الواسعة للاتحاد السوفيتي عمقاً دفاعياً لصالحها ضد الغزو الألماني لأراضيها هذا بالإضافة لصعوبة احتلالها من قبل القوات الغازية حيث أن العمق الجغرافي للدولة يتيح لها إمكانية المناورة في القتال وإعادة التنظيم لقواتها كما يمكنها من سحب القوات الغازية إلى أماكن ذات خفايا ومميزات معروفة لقواتها وهذا ما فعله الجيش السوفيتي بالقوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية.

(1) د. قاسم دويكات، العمق الجغرافي الاستراتيجي، مجلة الأقصى، العدد (879) تاريخ تشرين أول 1995، ص77. أما الدول صغيرة المساحة فإنها تكون سهلة الاحتلال بالإضافة إلى رغبتها دائما بنقل المعركة إلى أرض الغير (إن كانت قوية) وذلك لعدم توفر العمق الكافي الذي يحمى مدنها ومراكزها التجارية والصناعية والسكانية.

أما من الناحية الإقتصادية فإن اتساع المساحة يؤدي إلى تنوع المناخ وأحوال الطقس فيها وبالتالي ينعكس على إنتاجها الإقتصادي وتنوع مواردها الطبيعية وخصوصاً إذا أحسن استغلالها هذه الموارد وهذا يساعد الدول على الاكتفاء الذاتي والتحكم بهذه الموارد عالمياً واستغلالها لصالحها للعب دور أو احتلال مكانه هامة ومؤثرة في العلاقات الدولية.

ولكن للمساحة الواسعة بالمقابل جانب سلبي وخصوصاً إذا وجدت مساحات خالية من السكان مثل الصحاري والجبال الشاهقة فهذا يؤدي لقلة عدد السكان فيها أو انفصال مجموعات معينة فيها كونها بعيدة عن المركز ورغبتها بالاستقلال أو أن تصبح مراكز إزعاج للنظام الحاكم رغبةً منها في الانفصال وكذلك فان التخلخل السكاني يجعلها عرضة لأطماع الدول الأخرى وذلك لسهولة اقتطاع أجزاء ذلك لأن إمكانيات المدفاع عن تلك الأجزاء تتضاءل(1) ويدخل في موضوع المساحة أيضاً موضوع آخر له تأثير كبير في وضع الدولة من الناحية الدولية ألا وهو موضوع المحدود.

#### - الحدود:

وهي الخطوط الفاصلة بين الدول والتي تنتهي عندها سيادة الدولة (أ) لتبدأ سيادة الدولة (ب)، والحدود لها تأثير كبير في قوة الدولة ولها أيضاً تأثير مباشر على أمنها الوطني سواء سلباً أو إيجاباً حيث أنه إذا طالت الحدود بين دولتين وكانت علاقاتها قوية مع الدول المجاورة فإن ذلك يساعد في فتح أبواب الاستيراد والتصدير وانسياب البضائع ورؤوس الأموال وحرية الحركة التجارية مما ينعكس إيجابا على الوضع

<sup>(1)</sup> د. قاسم دويكات، **القوة السكانية للدولة**، مجلة الأقصى، العدد (882)، كانون ثاني 1996، ص101.

الإقتصادي للدولة ويحقق لها الأمن الإقتصادي المنشود، كذلك ينعكس طول الحدود سلباً إذا كانت العلاقات متوترة بين الدولتين.

أما من الناحية العسكرية فهي سلاح ذو حدين فإذا كانت حدود الدولة طويلة وذات تضاريس جغرافيه صعبة كالجبال والأودية السحيقة كما هو الحال بين إيران والعراق او بين العراق وتركيا مثلاً فأن ذلك ينهك الخصم ويتطلب منه مهارة وقوة تحمل وأعداد هائلة من القوات لنشرها على هذه الحدود ويفرض علية قوة مضاعفة تشكل عبئاً ماديا ومعنويا علية، كذلك فإن الدول التي تمتلك الحدود الطويلة تحتاج إلى قوات حرس حدود بأعداد كبيرة لحماية حدودها ومنع الاختراقات التي قد تتعرض لها بكافه أشكالها وهذا يشكل عبئاً إقتصادياً وعسكرياً لا يستهان بـه لمثل هذه الدول.

ويلعب نوع وطبيعة الحدود دوراً مهما في تحقيق الأمن الوطني للدولة ومنحها القوة أو الضعف، فالحدود البحرية تتطلب نوعا وتكتيكا وتنظيما من القوات غير تلك التي تتطلبها الحدود البرية التي تحتاج إلى رجال المشاة او القوات الخاصة أو المشاة الآلية المدربة على هذا النوع من الأراضي لحمايتها بينما تتطلب الحدود المائية -مثلاً- قوات بحرية وزوارق وسفن حربية ورجال مدربين على الغوص والسباحة مستخدمين تكتيكات معينة تفرضها طبيعة هذه الحدود وهكذا بالنسبة للمناطق الأدغال والغابات الكثيفة أو السبخات أو المناطق النهرية....الخ كذلك فأن الحدود الطبيعية سواء كانت البرية أو البحرية فإنها قد تشكل مصدر حماية للدولة تحول بينها وبين الطامعين والمعتدين، والأمثلة من التاريخ على ذلك كثيرة.

وللحدود تأثير كبير على العلاقات بين الدول من حيث أنها كانت مصدر نزاع مستمر بين كثير من الدول ونزاعات الحدود معروفة تاريخيا وخاصة في الدول التي كانت خاضعة للاستعمار حيث صنعتها الدول المستعمرة لخدمة مصالحها ودون النظر إلى ظروف السكان وأحوال المواطنين وعدم مراعاتها لموضوع الأثنيات واتصال الشعوب المجاورة بروابط النسب والقرابة والمصاهرة دافعها في ذلك هـو مصالحها الاستعمارية<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> سعد حقى، مصدر سابق، ص139 (بشيء من التصرف).

لذلك فالصراعات الحدودية هي ظاهرة دولية لا تقتصر على دولة دون أخرى بل أنها قد تصيب الأسرة الدولية كاملة وذلك تلبية لغريزة الاستحواذ التي بنيت عليها نفسية الإنسان<sup>(1)</sup>، وهناك الكثير من الدول التي تعاني من انعدام الأمن او اضطرابه على حدودها مما يجعل أمنها الوطني في حالة مزرية تنعكس على مركز الدولة وقوتها السياسية والإقتصادية بين دول العالم.

### - السكان:

يتم اعتبار هذا العنصر كأحد مؤشرات قوة الدولة من خلال عدد من العناصر الفرعية والتي يمكن إجمالها بها يلي:

أ. المستوى التعليمي: ويرى بعض الباحثين ان هذا المؤشر يقاس محؤشرين هما: الأول نسبة الالتحاق الإجمالي في جميع المراحل التعليمية من إجمالي عدد السكان في هذه المرحلة العمرية ؛ والثاني: معدل معرفة القراءة والكتابة لمن هم فوق سن (15) سنة، وهو مؤشر لما وصل إليه المستوى التعليمي للدولة. والقاعدة هي كلما ارتفعت نسبة هذين المؤشرين كلما كان هذا دليلاً على قوة أكبر للدولة.

ب. المستوى الصحي: واهم المؤشرات التي يقاس بها هذا المؤشر: نسبة عدد الأطباء إلى عدد السكان، ونسبة عدد الأسرة في المستشفيات إلى عدد السكان، القاعدة هي انه كلما زادت هذه النسبة فإن ذلك يدل على مستوى صحي أفضل، وبالتالي قوة أكبر للدولة.

ج. نسبة المشاركة في العمل: وهو يعني حجم السكان في سوق العمل بين ج. نسبة المشاركة في العمل: وهو يعني حجم السكان في سوق العمل كان ذلك (45 – 45) سنة ونسبته إلى إجمالي السكان، كلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك دليلاً على قوة أكبر للدولة.

د. درجة التكامل القومي والثقافي: المؤشرات الدالة على درجة التكامل الثقافية على الثقافية الشعب الثقافية الشعب الثقافية

\_

<sup>(1)</sup> محمد عوض الهزامة، مصدر سابق، عمان، 2004، ص95 (بشيء من التصرف).

والقومية، والقاعدة هي كلما ارتفعت نسبة كل عنصر على حده وتصبح نسبة عالية، فإن هذا يدل على تكامل ثقافي وقومي أكبر، وبالتالي يدل على قوة أكبر للدولة.

ه. حجم خدمات الدولة للسكان، بالرغم من حجم الخدمات المتعدد والكبير التي تقدمه الدولة للسكان إلا انه تم اختبار إجمالي ما تنفقه الدولة على مجالي التعليم والصحة باعتبارهما عصب المجتمع وقدرته الحقيقية كمؤشر على هذا العنصر. والقاعدة هي كلما ارتفعت نسبة الإنفاق في هذين المجالين على وجه الخصوص كلما دل ذلك على قوة أكبر للدولة.

و. حجم السكان: يمثل حجم السكان عاملاً مهما في بناء الدولة والتنوع في استثمار القوى البشرية والقاعدة هي كلما زاد حجم السكان كان ذلك دليلاً على قوة أكبر للدولة.

ز. كثافة السكان في الكيلو متر المربع (كم²): وهو مؤشر على درجة تركز السكان وهو عنصر سلبي في حال زيادة هذا التركز، ولذلك فالقاعدة هي انه كلما انخفضت الكثافة كان هذا دليلاً على قوة أكبر للدولة باعتبار ذلك انه انتشار أكبر للعمران. أما واقع هذا العنصر في التأثير على قوة الدولة في ظل النظام العالمي المعاصر فهو على النحو التالى:

إن عامل السكان هو عامل مهم من عوامل قوة الدولة ومدى احتلالها مكاناً متميزاً في المجتمع الدولي فحجم السكان يلعب دوراً كبيراً في ذلك حيث أن عدد السكان إذا كان كبيراً وترافق بعوامل أخرى أهمها: المستوى التعليمي والتقني الذي وصل له السكان والتماسك الإجتماعي والابتعاد عن التفرقة بين الأجناس والأعراق وسيادة التسامح بينهم والترابط الروحي والمعنوي فإنه يشكل عامل قوة تجعل الدولة متفوقة وقوية ولها مكانة مؤثرة في العلاقات الدولية أما إذا كان العكس فإن النتيجة ستكون معكوسة أيضاً.

وهناك علاقة وطيدة بين حجم السكان ومساحة الدولة، وقد بحث الفلاسفة منذ القدم هذه الرابطة أمثال أرسطو الذي أكد على إن المساحة المثالية للدولة هي

تلك التي يتوفر فيها المساحة المناسبة للسكان لممارسة أعمالهم وممارسة أنشطتهم المعاشية واليومية مما يوفر لهم الاكتفاء الذاتي، أضافه إلى إن المساحة المناسبة -من وجهه نظر أرسطو - هي تلك المساحة التي تحقق الأمن الوطني من خلال سهولة الدفاع عنها، وهناك أمثلة كثيرة تثبت صحة هذه الطروحات التي قدمها أرسطو حيث ساهمت المساحة الواسعة مع ضعف الإمكانيات البشرية والإقتصادية إلى سقوط إمبراطوريات بأكملها كالإمبراطورية الرومانية والعثمانية، وفي التاريخ الحديث نجد إن انهيار الإتحاد السوفيتي كان إقتصاديا واجتماعيا وليس عسكريا ولعل ضخامة حجم مساحته ساهمت في هذا الإنهيار، كذلك فإن عدد السكان إذا كان كثيفاً مع مساحة صغيرة فإن ذلك يشكل عبئاً كبيراً على هـذه الدولـة وخصوصاً إذا ترافـق ذلـك مع تخلف إقتصادى واجتماعي وثقافي فإن ذلك يجعل الدولة في وضع لا تحسد عليه عالميا والشواهد كثيرة في التاريخ القديم والمعاصر خاصة إذا عجزت الدولة عن توفير الغذاء لسكانها فقد تقوم بالاعتداء على أراضي الدول المجاورة وغزوات المغول والتتار كانت نتيجة الفقر وعجز الدولة عن توفير الغذاء لسكانها، كذلك نجد في التاريخ الحديث أن اليابان مثلاً دعت إلى زيادة النسل والتكاثر لتزيد حروبها وغزواتها للدول المجاورة وكذلك دول المحور شجعت سكانها على التكاثر لنفس السبب قبل الحرب العالمية الثانية(1).

ويجب إن لا يغيب عن البال أن النمو السكاني وأثره على قوة الدول حيث أنه يرتبط إرتباطاً وثيقاً بقدرات الدولة البشرية والإقتصادية وله آثار عسكرية وجبوبولوتيكية تنعكس على قوة الدولة (2)، حيث أن بعض الدول تشجع سكانها على

التاريخ عدد سكان العالم بالملايين التضاعف عدد من السنوات

 $\pm$  1500 ق.م 5 8000

<sup>(1)</sup> فيفلد رسل وآخرون، الجيوبولتيكا، مفاهيم وتطبيق، ترجمة: يوسف مجلي ولويس اسكندر، الكرنك للنشر والتوزيع، القاهرة، 1942.

 <sup>2))</sup> من الجميل هنا إن نشاهد بعض الإحصائيات المتعلقة بسكان الكرة الارضيه حيث تطور عدد سكان الكرة الأرضية منذ القديم وفق ما يلى:

|     | 190       | 200ق.م    |
|-----|-----------|-----------|
|     | 265       | 1000م     |
|     | 360       | 1300م     |
|     | 350       | 1400م     |
| 200 | 500       | 1650م     |
|     | 900       | 1800م     |
| 80  | 1000      | 1850م     |
|     | 1600      | 1900م     |
| 45  | 2000      | 1930م     |
|     | 2500      | 1950م     |
| 35  | 4000      | 1975م     |
| 25  | ر من 6000 | 2000م أكث |

- من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 7.8مليار إنسان قبل عام 2050 حيث 90% من هذه الزيادة في دول الجنوب.أي الزيادة السكانية في دول الجنوب من مرتبة 75 مليون إنسان كل عام.فإذا كان الإنسان في هذه الدول يحتاج كحد أدنى إلى 1000دولار سنوياً لكي يعيش فهذا يعني ضرورة إضافة75 مليار دولار سنوياً زيادة في دخل هذه الـدول، وضرورة بناء أكثر مـن 20 مليـون منزل وإذا اعتبرنا أن كل إنسان يحتاج سنوياً إلى1 طن مواد غذائية فهذا يعني الحاجة إلى75 مليون طن مواد غذائية إضافية في السنة وإذا كانت مخلفات الإنسان الشخصية 1 طن في السنة فهذا يعنى زيادة في المخلفات البشرية 75 مليون طن.التزايد السكاني في العالم حاليا وفق ما يلي:
  - 0.6% في أوربا.
  - 0.75% في أمريكا الشمالية.
    - 2.55% في أفريقيا.
  - 2.15 %في أمريكا اللاتينية.
    - 2.4% في الوطن العربي.
  - 1.9% في دول الجنوب عموماً.
    - 1.57% عالمياً.=

النسل والإنجاب وتقدم لهم الجوائز التشجيعية مثل فرنسا وبعض دول أوروبا الشرقية حيث أن هذه الدول تدرك أن انتقال هذه الفئات من الأطفال إلى مرحلة الشباب يرفدها بالقدرات البشرية اللازمة لها خصوصاً الدول الصناعية ذات المساحة الواسعة كالولايات المتحدة واستراليا(1).

ويجب أن نضع في الاعتبار أن مساحة الدولة ذات أهمية قصوى لأمنها البوطني وقوتها العسكرية حيث يشكل التخلخل السكاني - أي وجود مساحات شاسعة من الأراضي فارغة من السكان ويصعب حمايتها وحراستها أمنياً - سيشكل لا محالة نقطة ضعف وثغرة في جدار أمنها الوطني ويجعلها محل أطماع الدول الأخرى، وهذا ينقلنا إلى موضوع أخر وهو توزيع السكان داخل الدولة ومدى تأثيره على قوتها وأمنها الوطني، حيث أن تجمع السكان وتركزهم في منطقه معينة داخل الدولة - كالعواصم أو المناطق الصناعية أو المدن البحرية - له أثار سلبية كثيرة أبرزها انه يجعلهم عرضة للفناء بسهولة في حالة تعرض الدولة لهجوم معادي، إضافة إلى تكون فراغات وثغرات كبيرة من مساحة الدولة غير مستغلة إقتصاديا وسكانيا أيضاً تشكل فريسة سهلة للعدو أو ملاذا للجماعات الخارجة عن النظام للحماية والتمترس فيها، وهذا الحال تعانى منه كثير من دول العالم، حتى البشرية ذاتها تعانى من هذه

<sup>=</sup>كان عدد سكان الوطن العربي 80 مليوناً عام 1950 فتضاعف ليصل إلى160 مليوناً عام 1980 أماسكان الوطن العربي حالياً فمن مرتبة 300 مليون إنسان وسيزداد العدد إلى600 مليون إنسان عام 2050، وبالنسبة إلى سورية فعدد السكان حالياً من مرتبة 18 مليون إنسان وسيصبح من مرتبة 27 مليون إنسان عام 2025 وإلى مرتبة 34 مليون إنسان عام 2050. الغريب أن الدول الغنية القادرة على تحمل عبء التزايد السكاني، فإن التزايد فيها قليل جداً أو معدوم او سلبي. على سبيل المثال سكان اليابان من مرتبة 128 مليون إنسان حاياً وسكان نيجيريا من مرتبة 137 مليون إنسان ولين في عام 2050 سينخفض عدد سكان اليابان كما هـو متوقع إلى100 مليون إنسان وستغدو نيجيريا من مرتبة 180 الجنوب وإلى مزيد نيجيريا من المدور البيئة وإلى فقرهم وإفقار الآخرين. المصدر: الجمعية الكونية السورية، مصدر سابق.

<sup>(1)</sup> مجلة الأقصى، العدد (882)، مصدر سابق، ص102.

المعضلة حيث يسكن أكثر من 90% من سكان العالم في اقبل من 10% من مساحة الباسة. (١)

لا يقتصر تأثير هذا العامل على الأمن العسكري للدولة فحسب بل عتد ليشمل الأمن الإجتماعي، حيث يلعب التركيب العمري للسكان دوراً مهما في توفير الأمن الإجتماعي والإقتصادي والمعاشي فإذا كان الفئة العمرية للسكان في غالبها دون سن الإنتاج فأن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإعالة -أي الذين يعتمدون على غيرهم في المعيشة - مما يؤثر سلباً على الناتج القومي الإجمالي للدولة وكذلك على الأوضاع الإجتماعية بشكل عام، يضاف لذلك أن التركيب الجنسي(النوعي) - ذكور، إناث - له دور كبير في تقرير كثير من عناصر الأمن الوطني للدولة، فالدولة التي يزيد عدد الإناث عن الذكور تعاني من خلل في التركيب المهني للعاملين في المصانع والمعامل والقطاعات الإنشائية والميادين التي تتطلب جهداً وقوة بدنية وعضلية..الخ مما يؤدي

وتلعب التركيب العمرية والنوعية للسكان دوراً في تحديد قوة الدولة العسكرية حيث أن القوات المسلحة في غالبها هي من فئة الذكور الشباب لذا فأن الدولة التي يزيد فيها عدد الإناث على الذكور ويزيد فيها عدد كبار السن والشيوخ ستعاني من نقص كبير في أعداد القوات المسلحة وعناصر الأمن، مما يعرض أمنها الوطنى للخطر.

<sup>(1)</sup> للمزيد انظر: . قاسم دويكات، القوة السكانية للدولة، مصدر سابق، ص106.

<sup>(2)</sup> أن عملية تحديد النسل التي استخدمتها كثير من المجتمعات أدت بها إلى إن تتحول إلى مجتمعات شيوخ وكبار سن وعجزة كما حصل في أوروبا حاليا حيث أصبحت تسمى بالقارة العجوز أي التي يزيد فيها عدد الشيوخ العجزة على الشباب بنسب كبيرة مما جعلها تعاني من مشكلات اجتماعية وإقتصادية أدركت إن المخرج منها هو في تجديد طاقات المجتمع برفده بالمواليد الجدد والدماء الشابة.

يرتبط بهذا العنصر عوامل مختلفة كمستوى الثقافة والتعليم لدى السكان الذي - وبلا شك - يساهم في جعل هذا العنصر مصدر قوة أو ضعف للأمن الوطني للدولة، فإذا كان السكان يتمتعون بمستوى عالي من التقدم العلمي والثقافي كماً ونوعاً ساهم ذلك في تشكيل قاعدة علمية صناعية إنتاجية تساهم في تحسين مستوى الحياة الإقتصادية للأفراد والدولة معا، وكذلك فان القوة العسكرية تتأثر بمستوى التعليم والثقافة للسكان حيث أن المستوى العالي للأفراد يساعدهم على استيعاب كل ما هو جديد من تكنولوجيا متقدمة في مجال السلاح والتدريب وإتقان المهارات المختلفة مما يعزز ويساهم في حفظ الأمن الوطني من التهديد، والعكس من ذلك سيؤدي لا محالة إلى تدمير الدولة إقتصادياً واجتماعياً ويضعفها عسكرياً ويزعزع أمنها الوطني ويجعلها فريسة سهلة للطامعين.

ولكن وفي الجانب الأخر يلعب عنصر السكان دوراً مهما في التأثير على البيئة والتي تعود بآثارها السلبية على الأمن العالمي والإقليمي، فإذا ما تصفحنا بعض الأرقام الخاصة بالانفجار السكاني البشري الهائل نجد الآثار المباشرة لهذا العنصر على راحة وأمان الإنسانية، حيث يتوقع الخبراء أن يكون عدد سكان العالم يـوم 1/1/ 2009 هـو وأمان الإنسانية، حيث يتوقع الخبراء أن يكون نسمة عما كان علية عام 2008، ويتوقع الخبراء أن يصل عدد سكان العالم عام 2025 إلى 8، 5 مليار شخص والى 11، 5 مليار الخبراء أن يصل عدد سكان العالم عام 2025 إلى 8، 6 مليار شخص والى 11، 5 مليار عام 2050 يصاحب ذلك هجرة البشر من الريف إلى المدن لأن طبيعة الحياة المعاصرة أصبحت تفرض ذلك، ولعل هذا الانتقال من الريف إلى المدينة يحمل معه أثارا سلبية تكاد لا تعد ولا تحصى، أبرزها: الاستعمالات الخاطئة للأرض حيث تحولت السهول الخضراء التي كانت تطعم ملايين الأفواه من خيراتها إلى غابات إسمنتية، وتقليص الغابات وتناقص المساحات الخضراء، وتراجع الثروة المائية (حيث تشكل المياه الصالحة للشرب اقل من 1% من مجموع المياه على سطح الكرة الأرضية)، وتناقص الثروة الزراعية، والضجيج، وتلوث الهواء، .... الخ ولكن على الرغم من هذه المشكلات إلا أن نسبة الـتحضر ارتفعت من 45% إلى 65% ها بين عامى 2000 و 2025 وتضاعف نسبة الـتحضر ارتفعت من 45% إلى 65% ها بين عامى 2000 و 2025 وتضاعف نسبة الـتحضر ارتفعت من 45% إلى 65% ها بين عامى 2000 و 2025 و تضاعف

معها عدد المدن الكبيرة بالعالم والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة، فمثلا 1990 عام 1850 كان هناك 4 مدن فقط وفي عام 1950 وصلت إلى 75 مدينة وفي عام 1900 ووصل العدد إلى 273 مدينة ومن المتوقع أن يصل عام 2050 إلى 1000 مدينة، ووصل العدد إلى 273 مدينة ومن المتوقع أن يصل عام 2050 إلى 1000 مدينة وأصبحت ظاهرة "المدن المنتفخة" (1) من أهم ملوثات البيئة في العصر الحديث حيث ارتفع عددها من 24 مدينه عام 1970 إلى 85 مدينة عام 2000 حيث يقع ما نسبته التقل عنه ألدول النامية، إن هذا كله خلق مشكلات بيئية واجتماعية وإقتصادية انتقل تأثيرها من البعد المحلي إلى الإقليمي ثم إلى العالمي او الكوني فأصبح ما يؤثر على الإنسان العالمي في شرق الأرض هو ذات الهم المذي يؤرق الإنسان في غربها والعكس صحيح، وان هذا كله خلق الأزمات المالية والغذائية وبالتالي الاضطرابات السياسية والعنف والحروب والمظاهرات...الخ من أشكال عدم الإستقرار وبالتالي نجد أن كل هذه المؤثرات تصب في خانه منظومة الأمن الشاملة (2).

أن ما سبق يدلنا على أهمية عنصر السكان كجزء من عناصر قوة الدولة وتأثيره في مجال الأمن الوطني لها، وذلك لاتساع نطاق تأثيره على مناحي الحياة كافة السياسية والعسكرية والإقتصادية الإجتماعية والثقافية، وقد تنبهت الدول إلى أهمية هذا العنصر وأولته الإهتمام الكبير من خلال إنشاء مؤسسات حكومية وأهلية تبحث كل ما من شأنه خدمة السكان من خلال الدراسات والبحوث المفيدة في وضع إستراتيجياًت تطور أداء السكان وتجعل منهم عنصرا نافعا للدولة بكافه مجالاتها.

<sup>(1)</sup> هي المدن التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة.

<sup>(2)</sup> للمزيد: د.حسن زكي، الانحباس الحراري العالمي.. جدل كبير وأخطار مدمرة، صحيفة الرأي الأردنية.

### رابعا: العوامل الإجتماعية:

تشكل العوامل الإجتماعية عنصرا هاماً من عناصر قوة الدولة وذلك لإرتباطها الوثيق بالعناصر الأخرى، فالفرد هـو العنصر الأساسي في منظومة الأمن فهـو الـذي يصنع الأمن للجماعة وهو الذي يحافظ علية وهو كذلك الذي يهـدم منظومة الأمن ويقوض بنيانها، وذلك لأن الفرد هو أساس المجتمع وتحقيق امن الفرد داخـل الدولـة يعني تكامل الأمن الإجتماعي واستقراره.

ويدخل في إطار امن المجتمع عوامل عدة تلعب دوراً بارزا في تشكيله وتحقيقه ولعل من أبرز هذه العوامل:

# - درجه التماسك الإجتماعي:

يلعب التماسك الإجتماعي بين فئات السكان المختلفة بغض النظر عن الأصول التي جاء منها سكان الدولة دوراً بارزا في عملية تحقيق الأمن الإجتماعي، وتزداد أهمية هذا العنصر في حالة تعرض الدولة للمخاطر والتحديات الخارجية لأنها تتطلب الوقوف صفا واحدا وسدا منيعا في وجة القوى الطامعة، ولعل التماسك الإجتماعي بين السكان من المقومات الرئيسية التي لعبت دوراً أساسيا في الحفاظ على وحدة كثير من الدول واستقلالها في فترة من الفترات وخاصة في منتصف القرن العشرين وهي فترة التحلل والتخلص من الاستعمار، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك هو الهند وتشاد وغانا وغينيا والسنغال والجزائر وغيرها من الدول التي كان لوقوف شعبها صفا واحدا دور كبير في تحقيق أمنها ومنعتها، وعلى النقيض من ذلك نجد أن إيقاظ الو لاءات والانتماءات النائمة يؤدي إلى تفكك الشعب وانهيار النظام الأمني في البلاد وخير مثال على ذلك هو العراق ولبنان التي ما زالت تعاني من فقدان التوازن والأمن والإستقرار الإجتماعي إضافة إلى ما يحمله المستقبل من بدور التشرذم والتفكك والانقسام وانعدام الأمن بكافة اشكالة والأمن الإجتماعي خصوصاً.

لقد لعبت العولمة ورغم ما جاءت به من دعوات للترابط بين أبناء المجتمع الإنساني الواحد دوراً هاماً في إيقاظ الانتماءات وظهور الدعوات إلى البحث عن الحقوق

الضائعة للأقليات وتشجيعها على الانفصال وخاصة مع توافر الوسائل التقنية الحديثة للاتصال كالانترنت والفضائيات وغيرة وشعور الكثير من الأقليات بحاجتها الماسة للحفاظ على هويتها وخصوصيتها مما أدى إلى زعزعة الإستقرار الإجتماعي والأمن الوطنى لكثير من البلدان في شرق العالم وغربة.

## - المستوى الثقافي والتعليمي لإفراد المجتمع:

يلعب التطور الثقافي والعملي للمجتمعات دوراً هاماً في تحقيق الأمن الشامل لها حيث أن الشعب المتعلم القادر على إستخدام معطيات العلم والاستجابة للتطورات التقنية المختلفة والقادر على مواكبة كل ما هو حديث هو الشعب الأقدر على توفير الأمن الإقتصادي والغذائي والصحي والإجتماعي... فنرى المجتمعات التي تغزوها الأمية والتخلف كم تعاني من عدم الإستقرار والتشرذم والتفكك وانعدام الأمن، ولا شك أن الاستعمار قد لعب دوراً كبيراً في تخلف كثير من الدول وحتى بعد تحلله عمل على إبقائها شعوباً متلقية ومستوردة للتكنولوجيا لا منتجة لها لتبقى دولا هامشية تعتمد على غيرها في كل شيء مما جعل الأوضاع الأمنيه اجتماعيا وسياسيا وإقتصاديا وغذائيا وصحيا ونفسيا فيها متردية وجعلها قابعة تحت رحمة غيرها، لذا فأن الأس الرئيسي لتحقيق الأمن الإجتماعي الشامل يتمثل بامتطاء ناصية العلم والمعرفة ومتابعه ومواكبة كل ما هو جديد ومستجد في العالم، وخير طريق إلى ذلك هو بالبحث العلمي الجاد الهادف واستغلال الإنسان وتسخير طاقاته العلمية والعملية لتحقيق الأمن الإجتماعي.

#### - الإرث الحضاري والتاريخ:

يعتبر الإرث الحضاري من المقومات والعوامل التي تجمع أفراد الأمة وتزيد من لحمتهم وتعاضدهم معا لذا فهي تشكل عامل من أهم عوامل الأمن والإستقرار في المجتمعات، فالتاريخ المشترك وكما اعتبره الكثير من المفكرين يعتبر عاملا من عوامل القومية والأمن الإجتماعي.

## - العوامل والظروف المحيطة:

تعتبر العوامل المحلية والإقليمية والدولية من العوامل الهامة المؤثرة على استقرار المجتمع وأمنه ولعل المسار الذي تسير فيه العلاقات الدولية يثبت صحة هذا الزعم، حيث تتأثر الدول والمجتمعات ما يحيط بها من ظروف أمنية وسياسية فإذا كانت الأوضاع المحلية تعانى من الأزمات السياسية والأمنيه فان ذلك ينعكس لا محالة على الوضع والإستقرار الإجتماعي فيها، وكذلك الحال فأن الظروف والعوامل الدوليـة من المؤثرات الرئيسية البارزة على امن المجتمعات التي تعيش في نفس الدائرة وتـدور في نفس الفلك، ولعل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها منطقتنا العربية كالوضع في العراق والوضع في فلسطين ولبنان وما تخلفه من نازحين ولاجئين ومشردين وقتلى وأيتام وأرامل وتدهور مستويات المعيشة وتدنى معدلات الدخل وانتشار والعنف والجريمة وبروز الطائفية والمذهبية وغو العصبيات والعنصريات كلها عوامل تزعزع الإستقرار والأمن الإجتماعي ليس في بلـدانها فحسـب بـل في البلـدان المجـاورة أيضـاً، ولعل موجات النازحين من العراق اثر سقوط بغداد في عام 2003 وما تلاه من أحداث داخلية أثرت وبلا شك على الدول المجاورة وأمنها الإجتماعي، أن الترابط الذي خلقته العولمة بين المجتمعات جعل انتقال الآثار الناجمة عن الأزمات يشبه انتشار النار في الهشيم حيث لم تعد دولة واحدة خارج دائرة الحدث فالأزمات في الشرق أصبحت تؤثر على الغرب وبأقصى سرعة ممكنة والعكس صحيح وهكذا دواليك .

# - مستوى الوعى وإدراك أهمية الأمن من قبل الأفراد.

يلعب هذا العامل دوراً كبيراً في تحقيق الأمن الإجتماعي لأن الأمن بحد ذاته يتوقف على وعي الأفراد وإدراكهم لأهميته وقيمته، لذا يجب التركيز على هذا البعد من خلال تدريب الأفراد وتهيئتهم وتثقيفهم وإعدادهم وتزويدهم بالمعلومات الأمنيه من خلال البرامج المختلفة وفي كافه المراحل والأماكن من مدارس وجامعات ومؤسسات ومواقع العمل المختلفة ليدركوا مسؤولياتهم ويعرفوا ما يتوجب عليهم القيام به للمساهمة في صنع وإدامة الأمن بأشكاله المختلفة، وان وعي الأفراد هو الخطوة

الرئيسية والهامة لتحقيق الأمن الإجتماعي الذي هو عنصر أساسي من عناصر الأمن الشامل، ويرتبط هذا العامل بعامل آخر هو نسبة التعليم ودرجة ثقافة المجتمع وتعليمة لأن المجتمع المتعلم هو الأقدر على خلق الأمن والحفاظ علية.

- تركيبة السكان العمرية والنوعية<sup>(1)</sup>.
- الوضع الإقتصادي ومعدل دخل الفرد (2).

#### خامسا: العوامل المعنوية:

يرى بعض الباحثين ان هذا العناصر تتجسد في العوامل التالية:

أ. القدرة السياسية: وهكن التعبير عنها بالمؤشرات التالية:

- 1. مستوى الحريات العامة المتاحة ( التعددية السياسية + حقوق الإنسان )، القاعدة هنا انه كلما توفرت مستوى أعلى من الحريات، واحترمت حقوق الإنسان كلما دل ذلك على قوة أكبر للدولة. تم إعتماد المؤشر الدال على توافر الحريات في تقرير الأمم المتحدة عن التنمية الإنسانية.
- 2. الإستقرار السياسي وغياب العنف، القاعدة هي انه كلما زاد الإستقرار السياسي وقل العنف كلما دل ذلك على قوة أكبر للدولة، حيث تم إعتماد المؤشر الوارد في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة.
- 3. نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية: وهـو عنصر يـدل عـلى إهتمام الشعب بالعملية السياسية، والقاعـدة هنـا هـي انـه كلـما زادت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية كلما دل ذلك على قوة أكبر الدولة.

<sup>(1)</sup> لقد سبق الحديث عن دور الأوضاع الإقتصادية في تحقيق الأمن والإستقرار الإجتماعي في موضع سابق من هذا الكتاب.

<sup>(2)</sup> أيضاً مكن الرجوع إلى مبحث سابق للإطلاع على تفاصيل هذا الموضوع.

- 4. مدى كفاءة الحكومة، تم إعتماد مؤشر الكفاءة المعتمد دوليا والمحدد (
   5.5 إلى + 2.5 ) كمعدل عالمي، فكلما اتجه المعدل نحو +2.5 فإنه يدل على قوة أكبر للدولة.
- مدى فعالية البرلمان ( التمثيل والمساءلة ): وهو مؤشر يدل على فعالية السلطة التشريعية، واخذ هذا المؤشر من تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة والذي يقيس من ( -2.5 إلى + 2.5 )، وكلما اتجه البرلمان نحو + 2.5 في ممارسته لدوره دل على قوة أكبر للدولة.

ب) الإرادة القومية: عمثل الإرادة القومية تجسير لإرادة الدولة، وهي تتجسد في ثلاثة عناصر رئيسية هي: القيادة السياسية، الأهداف الإستراتيجية وحجم القاعدة العلمية كعتاد إستراتيجية. ولتوضيح الترابط بين هذه العناصر، فإن امتلاك القيادة السياسية لرؤية متكاملة تؤدي إلى إرادة قومية قوية او ضعيفة، وعند قدرتها على ترجمة الأهداف الإستراتيجية، فإن ذلك يعتبر مدخلاً لإرادة قومية صلبة، وعمثل العلم المدخل الصحيح لتمكن القيادة الإستراتيجية من تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ونريد هنا ان نوضح مؤشرات حجم القاعدة العلمية التي تتجسد فيما يلى(1):

- أ) نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج الإجمالي المحلي.
- ب) متوسط نصيب الباحث العلمي من جملة الإنفاق على البحث العلمى.
- ج) إجمالي عدد الأعمال المنشورة في مجال البحث العلمي في كل المجالات
  - د) عدد العلماء والمهندسين ونسبتهم إلى عدد السكان.

القاعدة هنا انه كلما زادت نسبة الإنفاق او متوسط نصيب الباحث او إجمالي عدد الأعمال المنشورة او عدد العلماء والمهندسين الى نسبة عدد السكان كان ذلك دليلاً على قوة أكبر للدولة، وترجمة حقيقية لوجود قاعدة علمية قوية قادرة على

<sup>(1)</sup> سيتم الشرح التفصيلي لهذا العنصر في الفصل القادم وبيان مدى أثرة على الأمن القومي العربي نظرا لأهمنته.

تجسيد الخيار الاستراتيجي للدولة من الجانب العلمي وفق أهدافها الإستراتيجية التي ترسمها القيادة السياسية.

- ج. القدرة الدبلوماسية: يتم قياس هذه القدرة من خلال مؤشرين هما: -
- 1) حجم التمثيل الدبلوماسي للدول الأجنبية لدى الدولة ( التمثيل الداخلي ).
- 2) حجم التمثيل الدبلوماسي للدولة لدى الدول الأخرى ( التمثيل الخارجي ).

القاعدة هنا كلما زاد التمثيل الدبلوماسي كان ذلك دليلاً على قوة أكبر للدولة ويمكنها من سهولة التواصل مع الدول الأخرى. وبيان وجهة نظرها، والقدرة على التأثير لجهة تحقيق أهدافها القومية.

الفصل الرابع الأمن القومي العربي وتحديات العصر

# الفصل الرابع الأمن القومي العربي وتحديات العصر

ت<sub>ىلىد</sub>:

كما عرفنا وكما تبين لنا بأن الأمن هو هدف تسعى آلية كل الأمم والشعوب وهذه والدول لأن الأمن هو القاعدة وهو الركيزة التي تستند عليها هذه الشعوب وهذه الأمم في الإنطلاق نحو آفاق التنمية والتطور والتقدم ومواكبة الحداثة ومجاراة العصر واللحاق بركب الحضارة الإنسانية، وانعدام الأمن يعنى التخلف عن هذا الركب وتوقف المسيرة والانكفاء بين طيات النسيان وذلك لأن قطار الحضارة الإنسانية شأنه شان قطار الحياة عمر مرة واحدة فمن ركبه وامتطى صهوته سار ومشى ولحق من سبقوه ومن تأخر وتخلف عن الركوب فاته الشيء الكثير ومكث ينتظر في محطات الأيام ولكن هيهات... هيهات.

والحديث عن الأمن القومي العربي حديث ذو شجون وذلك بسبب التحديات الكثيرة التي واجهته، ولعل استعراضا بسيطا للتاريخ العربي الحديث والمعاصر يبين لنا الصورة الواضحة لهذه التحديات، ولعل السبب وراء هذه التحديات هو الموقع الاستراتيجي المتوسط للوطن العربي الذي جعل منه معبراً ممراً للأمم وجيوشها وتجارتها ومسرحاً لمعاركها، أضافه إلى احتواء هذه الأرض العربية على الكثير من الخيرات والموارد التي يصعب إن تسير الحضارة الإنسانية بدونها مما جعله محل طمع وجشع وهدف تسعى الإمبراطوريات الكبرى للسيطرة علية.

ومن الأدلة على ذلك في التاريخ الحديث لهذه المنطقة هو هذا الاستعمار الحديث الذي شكل تحدياً أمنياً كبيراً لأمنها الإقليمي وفتحت ثغرة كبيرة في جدارها الأمني حيث لعب دوراً كبيراً في تقسيمها وشرذمتها بعد أن كانت قطعة واحدة أرضاً

<sup>(1)</sup> للمزيد عن التحديات التي تواجه النظام والأمن الإقليمي العربي يمكن مراجعة:

<sup>-</sup> د. حميد السعدون، فوضوية النظام العالمي الجديد، مصدر سابق، ص125.

وشعباً وقومية واحدة لا يفرقها شيء ولا يفصل بينها فاصل، ولكن هذا التشرذم وهذا التقسيم لأرضها وشعبها جعل منها قوميات متعددة وشعوباً متناثرة كل قومية منها تسعى لأن تحافظ على نفسها وعلى أمنها بعيدا عن القومية الأخرى. وبناءً عليه نجد أن الدول العربية وبسبب إختلاف سياستها الخارجية وإرتباطاتها الدولية عكفت على المحافظة على أمنها الوطني ومصلحتها الوطنية المحلية وسعت كل منها للحفاظ على حماية حدودها ومصالحها ومقدرتها وذلك تحقيقاً لأهدافها الداخلية ومصالحها الخاصة مما صنع مفهوم الأمن الوطني وأدى إلى تراجع مفهوم الأمن القومي الذي ساد فيها فترة من الفترات.

ولكن هذا الأمن وإن كان ضرورياً فهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الشامل الذي لا تستطيع دولة عربية واحدة أن تتجاهله أو تتغاضى عنه، فالأمن العربي الشامل تفرضه ضرورات كثيرة أهمها: روابط اللغة والدين والتقاليد وأهمها وحدة المصير ووحدة الهدف والغاية والتاريخ، فالتهديد الذي يواجه دولة عربية واحدة هو ذات التهديد الذي يواجه كل الدول، وإذا أمعنا النظر وخصوصاً بعد تطور الأحداث الدولية وظهور مسميات جديدة في فضاء العلاقات الدولية مثل صراع الحضارات ونهاية التاريخ والإرهاب الدولي والحرب على الإرهاب وغيرها من المسميات نجد أن الأمم تنظر إلينا على أننا أمه واحدة ذات قومية واحدة ذات حضارة واحدة وهذا ما يجعل مصيرنا واحد وهدفنا واحد ومستقبلنا واحد. وإن اختلفت الانتماءات السياسية والولاءات العقائدية والاتجاهات الإقليمية وفي هذا السياق يقول الدكتور عليّ الدين هلال: ".. الأمن القومي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.. ففي هذه النظرة تهوين من حجم الروابط التي تجمع بين البلاد العربية وقصرها على رابطة الجوار الجغرافي. فالأمن القومي العربي يستند في الأساس إلى وحدة الأمة العربية وإلى وحدة الانتماء وإلى مفهومي الواحدة والمصر الواحد، والأمن العربية وإلى وحدة الانتماء وإلى مفهومي المؤمن الواحدة والمصر الواحد، والأمن العربية وإلى وحدة الانتماء وإلى مفهومي المؤمن الواحدة والمصر الواحد، والأمن العربية ولي وحدة الانتماء وإلى مفهومي المؤمن الواحدة والمصر الواحد، والأمن العربية ولكي كذلك ليس مجرد حاصل جمع الأمن

الوطني للبلاد العربية المختلفة، بل إنه مفهوم يأخذ في اعتباره الأخطار والتهديدات الموجّهة إلى هذه البلاد ويتخطّاها ويتجاوزها(١١).

# مقومات الأمن القومى العربي:

إن الأمن القومي العربي الشامل لا بد له لكي يتحقق من مقومات تسبق وجوده، ولعل من أبرزها:

1.الإنسان هو محور الأمن وهو الأس الرئيسي فيه لذا فان الأمن القومي العربي يتطلب توفير متطلبات الأمن للإنسان العربي من حرية ودعقراطية وإعطاءه حقوقه التي أقرتها الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية وإحساسه بأنه إنسان له قيمة وله كيان يعتز بنفسه وبأمته وأبعاده عن وسائل الإهانة والإذلال والفقر والجوع والمرض وتوفير سبل الحياة الكرعة له من تعليم وصحة وعمل وبيئة نظيفة.

وبتكامل الأمن الفردي نصل إلى أمن المجتمع عامة وإيصال هذه المجتمعات إلى الشعور بالتكافل والتضامن والأخوة والمحبة والترابط بعيداً عن العصبيات الطائفية والقبلية والعرقية البغيضة التي لا تولد سوى الأحقاد والتشرذم.

2. التنمية الشاملة: السياسية، والإقتصادية والإجتماعية والثقافية...الخ. وجمعنى آخر التنمية الشاملة المستدامة لكافة مجالات الحياة، وهذا الأمر ليس صعباً لأن الأمة العربية تمتلك مقومات لا تملكها أي أمة أخرى على وجه الأرض<sup>(2)</sup>.

3. الإرادة السياسية الحرة وامتلاك القرار العربي بعيدا عن الهيمنة والتبعية للآخرين وخصوصاً فيما يتعلق باستغلال الخيرات والثروات التي تملكها الأمة وخاصة البترول الذي يجب أن يكون سلاحاً استراتجيا بيد الأمة تستخدمه في الوقت الذي تراه مناسباً وما يحقق أهدافها وغاياتها.

<sup>(1)</sup> علي الدين هلال، "ا**لأمن القومي العربي: دراسة في الأحوال**"، - "شــؤون عربيـة"، العــدد 35 (كـانون الثاني 1984)، ص 21.

<sup>(2)</sup> محمد عوض هزايمة، مصدر سابق، ص69 (بشيء من التصرف).

4. الأمن يحتاج إلى العلم ويرتبط به إرتباطا وثيقا لدرجة تسمح لنا إن نعتبره مقوما هاماً ورئيسيا من مقومات الأمن العربي، فمتى امتلكت الأمة ناصية العلم وسارت في ركاب التكنولوجيا استغنت عن تحكم الآخرين بها، وهذا ينقلنا للحديث عن العقول العربية المهاجرة التي تحتاج إلى توفير ضمانات كثيرة للعودة إلى بلادها أهمها الأمن المعيشي بكل ما يحتويه من عناصر مادية ومعنوية، وتحتاج الأمة اليوم لكي تساير ركب الحضارة الإنسانية إلى بناء قاعدة علمية متينة قوامها البحث العلمي الرصين المتين وتوفير الأسباب المادية للباحثين والمخترعين والمؤلفين والكتاب وإعطاءهم العرية ليبدعوا كلٌ في مجاله.

لاشك إن هذه المقومات هي الأساس لكل أمة تبحث عن الأمن في ديارها فبغير الإنسان الحر القوي الذي يمتلك ناصية العلوم والمعارف المتطورة، المتمتع بالحياة الإقتصادية الكريمة، تدعمه إرادة سياسية حرة قوية تملك زمام أمرها بغير هذه المقومات يصعب الحديث عن امن شامل متكامل لأية امة على وجه الأرض.

# تحديات الأمن القومي العربي:

واجه الأمن القومي العربي تحديات مختلفة ومتنوعة من زمن إلى آخر ومن حقبة إلى أخرى فهي تحديات فرضتها إما الظروف التاريخية وإما الظروف الجغرافية، فقد تنوعت ما بين التحديات السياسية والتحديات الإقتصادية والتحديات الأمنيه، ومع تطور الزمان وإختلاف الأنظمة التي تحكم حياة البشر واجهت تحديات من نوع مختلف ففي عصر العولمة الذي نعيش بدأت الأمة تواجه تحدياً جديداً وهو التحدي العلمي والتكنولوجي المتمثل بالثورة الهائلة في مجال الاتصالات والمواصلات وأثره على الأمن القومي العربي وهذا ما سنبدأ بعرضه كتحد معاصر تواجهه الأمة كجزء من هذا العالم، وفيما يلى عرض بسيط لهذه التحديات:

# 1.التحدي العلمي والتكنولوجي:

تعيش البشرية اليوم ثورة علمية هائلة لم يسبق إن شهدتها من قبل فهي ثورة بمعنى الكلمة، فالثورة هي التغيير والتغير وحقا ثورة التكنولوجيا الحالية هي تغيير شامل عام لكافه مناحي الحياة وهي تغير لكل ما كان سابقا من نظم حياتية، إنها ثورة في الاتصالات والمواصلات فها هي الفضائيات التي تنقل الإنسان من أقصى الأرض إلى أقصاها بثوان معدودة وهاهي الهواتف الخلوية التي قربت كل بعيد ناهيك عن شبكة الانترنت التي حولت العلم إلى بحر هائل يفيض بكل ما يخطر على بال البشر من معارف وعلوم، إن هذه الثورة الهائلة الشاملة تضع الأمة العربية وأمنها القومي أمام تحد كبير لم تواجهه من قبل، فركب الحضارة الإنسانية يسير مسرع الخطى ونحن ما زلنا ننتظر في محطات الركوب، إن الأرقام تشير غالى أننا ما زلنا متخلفين عن الثورة العلمية الهائلة التي تشهدها البشرية مما يشكل تحدياً عظيما لأمننا القومي، وإذا نظرنا إلى اليابان التي دمرتها الحرب العالمية الثانية نعرف أهمية العلم والبحث والتطوير المعرفي فقد كان العلم والتقنية عاملين أساسيين في جعلها إحدى أكثر الأمم ازدهاراً في العالم اليوم حيث إنهمكت خلال العقود الأربعة الأخيرة في البحث والتطوير على نطاق واسع.

ويبرز تخلفنا العلمي في جوانب كثيرة ومختلفة نجملها بالنقاط التالية:

# أولا: البحث العلمي:

من الأفضل إن نتطرق أولاً إلى تعريف المفهوم لتضح الصورة بشكل أكثر حيث ينبغي إن نعرف أولاً العلم وبالتالي البحث العلمي حيث نجد إن أفضل تعريف هو ما قدمته اليونسكو لأنه يتحدث بلغه إنسانية عامه دون تخصيص لجنس أو عرق أو مذهب أو طائفة حيث تعرف منظمة اليونسكو العلم بأنه (شروع الجنس البشري في محاولة لاكتشاف سلسلة من العمليات والسيطرة عليها عن طريق الدراسة الموضوعية للظواهر الملحوظة وجمع المعارف الناتجة من ذلك بشكل منهجي، فينتج لنفسه فهم الظواهر التي تحدث في الطبيعة والمجتمع وإستخدامها لصالحه.)

## ما هو البحث العلمى:

هو عملية اكتشاف العلم فهو الأساس في تكوين العلم والتقنية ويمكن اعتباره عملية منظمة لاكتشاف الحقائق من خلال تحليل الظواهر والمشاكل الحياتية بهدف معالجتها.

والبحث العلمي من حيث المفهوم يختلف في البلدان النامية عنه في البلدان المتقدمة من حيث الموضوع، إذ تتركز مواضيع البحث العلمي وأهدافها في الدول المتقدمة حول تطوير تقنيات متقدمة مطبقة، بينما تتركز مواضيع البحث العلمي وأهدافها في الدول النامية على معالجة مشكلات تتعلق بأسلوب التعاون مع التقنيات المستوردة وتكييف مواءمتها وفق الظروف المحلية وتطوير الخامات والصناعات المحلية بأساليب تراعى الإمكانيات والاحتياجات المتوافرة

إن حال البحث العلمي في عالمنا العربي حال محزن يرثى له ويندى منه الجبين (1) فرغم الثروات المالية والمادية الهائلة إلا إن إنفاقنا على البحث العلمي ما زال قاصرا بل متخلفا، ويتضح ذلك من خلال استعراض بسيط لبعض الأرقام في هذا المجال والتي تشير إلى الحقائق التالية:

-قلة حجم المنشورات والأبحاث العلمية العربية الصادرة في دوريات عالميّة، حيث تبين في إحصائيات عام 1995 أن العلماء العرب نشروا ما مجموعه 7، 700 مقاله وملاحظة في مجلات موثقه وهذه الأوراق كتبها باحثون في حوالي 1000 مؤسسة في الوطن، و80% من البحوث المنشورة تمت في مؤسسات أكاديمية وكانت

-174-

<sup>(1)</sup> للمزيد انظر: جون كي كولي، تحديث التعليم وبوادر الأمل في الشرق الأوسط، صحيفة الرأي، تاريخ 2008/3/22، نقلا عن صحيفة (كريستشيات ساينس مونيتور).

الحقول الرئيسية للبحث هي حقلان رئيسيان هما الكيمياء التطبيقية والطب السريري. (1).

- يُعد انتشار المعرفة العلمية والخبرات البحثية في أقطار الوطن العربي أبطأ مما هو في كثير من الدول مثل البرازيل والهند، وذلك بسبب قلة التواصل بين العلماء العرب، وكذلك بسبب الإعتماد الكبير على الاستيراد المباشر للتقنية من الخارج.

-البلدان العربية هي الأقل في الإنفاق على بحوث الإنتاج وتطوير إذ هي تخصّص 0،2 بالمائة فقط من الناتج الوطني الإجمالي للبحث والتطوير، بالمقارنة، مع الهند التي تخصّص 0،7 بالمائة، والبرازيل 0،6 بالمائة، بينما تخصّص البلدان الصناعية من 2 إلى 3 بالمائة.

— صرح الدكتور طه النعيمي الأمين العام إتحاد مجالس البحث العلمي العربية في شهر شباط (فبراير) 1999 (أن ميزانية البحث العلمي في أمريكا حوالي 3،2 % من الناتج القومي الإجمالي، وفي أوروبا هناك معدل عام لميزانية البحث العلمي يقدّر بـ 2،5 من الناتج القومي الإجمالي، وفي اليابان 3% وفي كوريا الجنوبية 1،91 ومن المتوقع أن تصل إلى 5 % خلال السنوات القادمة، وفي عام 2003 خصصت إسرائيل من 4-5% من إجمالي دخلها الذي بلغ 14 مليار دولار للبحث العلمي، وكذلك فأن الصين رفعت تخصص 0،2 مليار دولار سنويا من دخلها للبحث العلمي وكذلك فأن الصين رفعت

<sup>(1)</sup> للمزيد من التفصيل انظر: أنطوان زحلان، "التحدّي والاستجابة: مساهمة العلوم والتقانة العربية في تحديث الوطن العربي"، - "المستقبل العربي"، السنة الثالثة عشرة، العدد 146 (نيسان 1991)، ص 4- 17.

<sup>-</sup>أيضاً انظر: تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003، ص 72.

<sup>(2)</sup> أنطوان زحلان، "التحدّي والاستجابة: مساهمة العلوم والتقانة العربية في تحديث الوطن العربي"، مصدر سابق، ص 16.

<sup>(3)</sup> أنظر: نصّ المقابلة المنشور في صحيفة "البيان"، الصادرة في أبو ظبي، يـوم الخمـيس 3 ذو القعـدة 1419هـ شباط، 1999، العدد 6819، ص 25

حجم إنفاقها من 0.5 % من دخلها عام 1995 إلى 2، 8% عام 2000 للبحث العلمي، أما في الدول العربية فميزانية البحث العلمي تتراوح بين الصفر وبين 0.5% من الناتج القومي الإجمالي، وبعض الخبراء يصل بهذه النسبة إلى 0.7% وهي كلّها أرقام ضئيلة جداً إذا ما قورنت بميزانيات البحث العلمي في الـدول المتقدمة، حيث يبلغ نصيب الفرد الواحد من البحث والتطوير 4 دولارات بينما في أمريكا يبلغ 640 دولار للفرد.

— في عام 1984 وظّفت مراكز البحث والتطوير 3745 عالماً أو مهندساً من حملة الدكتوراه و 4378 من حملة الماجستير. وكان ذلك ما معدّله 1،7 باحث خارج الجامعات (و 2،7 إذا ما أضفنا باحثي الجامعات) وبالمقابل كانت الأرقام في بعض البلدان منتقاة كالتالي: 66 (الولايات المتحدة)، 39 (فرنسا). وقد تركّز نصف البحوث العربية على الزراعة والطب والعلوم النظرية والإقتصادية والصيدلة. وبالرغم من الجهود الشجاعة لعدد من العلماء إلاّ أن البحوث الأساسية مازالت في نطاق ضيّق إلى حد مكن اعتبارها من الناحية العملية غير موجودة (1).

- في أوائل الثمانينات بلغ عدد النشرات العلمية العالمية بحسب معطيات "معهد المعلومات العلميّة" (لكل مليون مواطن) كالتالى:

- 1020 الولايات المتحدة.
  - 450 فرنسا.
  - 18 البرازيل.
    - 16 الهند.
  - 15 الوطن العربي.

(1) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، لجنة استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي، التقرير العام والإستراتيجياًت الفرعية.

- أما من الناحية الكميّة، فانه يوجد في الوطن العربي إلى الآن ما يقارب من مئتى جامعة، إضافة إلى وجود 375 مركز بحث متخصص 20% منها له اختصاص دقيق و12% تابع للجامعات و51% تابع للوزارات و18% منها تـابع لجهتين أو أكثر، وما يقرب من خمسين ألف عربي يعملون كأساتذة أو كأعضاء في معاهد أبحاث عربيّة أو أجنبية يتوزعون على اختصاصات متعددة منهم 26% في العلوم الطبيعية و24% في العلوم الزراعية و20% في العلوم الهندسية و8% في الإقتصاد والإدارة و22% في العلوم الأساسية ولكن من الناحية النوعية وحتى الكميّة فإنّ إنتاج العلماء والمفكرين العرب مجتمعين يقل عن إنتاج الفئة نفسها في "إسرائيل" على الرغم من تساوى أعداد الباحثين في "إسرائيل" ودولة عربية واحدة مثل مصر (في عام 1985)، إضافة إلى أن الدراسة التي أجريت لتحديد أفضل 500 جامعة في العالم بينت انه ليس بينها أية جامعة عربية تحتل المراتب الأولى أكادمِيا وعلميا بينما من بينها 36 جامعـة أمريكية و5 جامعات إسرائيلية بينما لا توجد جامعة عربية واحدة، وبغض النظر عن مدى مصداقية هذه الدراسة إلا انه تعطينا مؤشرا على تخلف جامعاتنا عن ركب الجامعات العلمية من كافة النواحي، ولدى مقارنة عدد البحوث والدراسات المنشورة في العلوم الطبيعية في ثلاثة عشر بلداً عربياً هي (الأردن، تونس، الجزائر، ليبيا، السعودية، السودان، سوريَّة، العراق، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، اليمن)، و "إسرائيل" من عام 1967 إلى عام 1983، يتبيّن أنّ مجموع ما أنتجه الباحثون العرب في مجال العلوم الطبيعية 2616 بحثاً في تلك الفترة، في حين أن إجمالي ما أنتجه (الإسرائيليون) في المجال نفسه 4661 بحثاً (١٠).

<sup>(1)</sup> أنطوان زحلان، "الإنتاج العلمي العربي"، ورقة عمل قدّمت إلى ندوة ( تهيئة الإنسان العربي للعطاء العلمي): التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربيّة بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية): 1985، ص119.

- وتشير أرقام اليونسكو إلى أنّ إنتاج الباحثين العرب قياساً لعددهم الرسمي للمعدّل من 20 بالمئة من المعدّل الدولي( يبلغ متوسط إنتاج العلماء العرب حوالى 0.4 بحث في العام).

- وهذا يعني أن هناك حاجة لعشرة باحثين عرب في المتوسط لإنتاج ما ينشره باحث واحد في المتوسط الدولي.

ورد في منشورات "معهد المعلومات العلمية" (ISI) أنّ إنتاجية الباحث العربي تعادل 10 بالمئة من المعدّل العادي لغيره من العلماء لغاية عام 1973. وممّا يعاب على حركة البحث العلمي في الوطن العربي ندرة البحوث ذات الطابع القومي في معالجة القضايا والمشكلات ذات الطبيعة المشتركة، والتي قد يساهم حلّها في إيجاد مؤسّسة علمية عربية تهدف إلى النهوض بالمستوى العلمي والتقني وتنمية المهارات والخبرات المشتركة وإنضاجها(1).

— في دراسة نُشرت في العام 1998 قُدر عدد الباحثين في مؤسسات البحث العلمي العربية عام 1984 بـ 31118 باحثاً. وإذا أضفنا إليهم عدد الباحثين من الجامعيين، الذي يقدّر عددهم بـ 10 بالمئة من عدد العاملين في سلك التعليم العالي، حصلنا على 81113، وهو ما يعطي نسبة 2،7 باحثاً لكل عشرة آلاف من اليد العاملة. وهي نسبة، ضئيلة إذا ما قوبلت عثيلتها في الولايات المتحدة وهي 66 بالمائة، واليابان 58 بالمائة وبريطانيا 36 بالمائة. وهـي ءَثّل 44، 6 باحثاً لكل مليـون نسـمة مـن السكان.

<sup>(1)</sup> موسى النبهان وزيد ممدوح أبو حسّان، "البحث العلمي بين الضرورة الإنسانية والحصانة القوميـة"،

<sup>- &</sup>quot;المستقبل العربي"، السنة 19، العدد 212 (تشرين الأول/ أكتوبر 1996)، 102.

<sup>(2)</sup> برهان غليون، "الوطن العربي أمام تحديات القرن الواحد والعشرين: تحديات كبيرة وهمم صغيرة"،

<sup>- &</sup>quot;المستقبل العربي"، السنة 19، العدد 232 (حزيران، يونيو 1998)، ص22-24.

تذكر الدراسات أن نسبة مشاركة المواطن العربي في العلم والتكنولوجيا على مستوى العالم هي أدنى المستويات فمن بين 3،5 مليون ورقة بحثية في مجال العلوم والتكنولوجيا كانت نسبة مشاركة العالم العربي 0، 3% في حين أن نسبة مشاركة إسرائيل 1، 3% رغم أن عدد سكان العالم العربي حوالي (280)مليون نسمة وعدد سكان إسرائيل (6) مليون.

—يبرز التحدي الثقافي والعلمي في الكم الهائل من الفضائيات التي أصبحت تغو بلادنا العربية حيث سيبلغ عدد القنوات الفضائية التي ستبث إرسالها في الوطن العربي في عام 2035م 18 ألف قناة فضائية وقمر صناعي، أما الانترنت فإنها تتسارع بمتوالية فلكية ولا يستطيع الفرد أن يحصي المواقع العلمية فقط على الشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنت )، حقا انه تحد يحتاج إلى جهود كبيرة ومضنية وتسخير المليارات من الدولارات لمواجهته.

- أما في الأردن فتذكر الدراسات إن الأردن انفق حوالي 31، 6 مليون دولار على البحث العلمي والتطوير أي ما نسبته 4،. من الناتج القومي الإجمالي وساهمت الجامعات الرسمية بما نسبته 31% من حجم تلك النفقات، حيث بلغ مجموع ما أنفقته الجامعات الرسمية عام 2003 على البحث العلمي والتطوير 111 دينار أي ما نسبته 6،44% من المجموع العام للنفقات.

- وتشير الأرقام أيضاً إلى أن حجم الإنفاق على البحث العلمي في الجامعات الرسمية الأردنية خلال عام 2005 بلغ مليونين وأربعمائة ألف دينار في حين قدرت إحدى الدراسات أن حجم المخصصات المالية لطلبة الدراسات العليا في الجامعات الرسمية ب(619) ألف دينار أي ما نسبته 3،0% من مجموع موازنات الجامعات أي حصة الطالب الواحد تقدر ب(100) دينار سنويا وهي نسبة قليلة جدا(1).

-179-

<sup>.2006/6/21</sup> تاريخ 13052، تاريخ 2006/6/21 للمزيد انظر: الرأي الأردنية، العدد

من خلال هذه المعلومات البسيطة نستنتج إن البحث العلمي في الوطن العربي يعاني من التراجع والتخلف بل نستطيع القول إن هناك مشكلة في البحث العلمى العربي وتتجلى هذه المشكلة في ما يلى:

- 1.قلة عدد الباحثين مقارنه بالمستوى العالمي ومقارنه بإسرائيل التي هي الأقرب إلى البلدان العربية والأقل سكانا.
- 2.عـدم وجـود قاعـدة علميـة وبنيـة تحتيـة تساعد عـلى إجـراء البحـوث والدراسات العلمية.
- 3. غياب الأبحاث العلمية التي تركز على موضوع التكنولوجيا والعلوم البحتة التي تجاري وتواكب الثورة العلمية الفائقة التي تشهدها البشرية، بالإضافة إلى عدم ترجمة الأبحاث التي تجرى على ارض الواقع بما يخدم التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتبقى فقط على الرفوف في أروقه الجامعات أو المؤسسات الحكومية.
- 4. ضآلة حجم الإنفاق المالي على البحث العلمي على الرغم من البلاد العربية هي الأغنى على المستوى العالمي وهذا يدل على أن أموالها لا تنفق فيما يعود بالنفع عليها.
- 5.إن النقطة السابقة تنقلنا إلى علاقة البحث العلمي بالأمن الوطن الوطني حيث تسعى القوى الكبرى العالم إلى إبقاء الدول العربية متخلفة علميا وتقنيا لتبقى تابعه لغيرها ولتبقى مستهلكة وليست منتجة.
- 6.إن غياب الأجواء العلمية وما يرافقها يؤدي إلى قضية أخرى هي هجرة العقول العربية إلى بلدان الغرب وتقديم كل ما يستطيعون لخدمة تلك البلاد وبقاء الدول العربية بدون علماء وباحثين وهذا سببه الأوضاع السيئة في البلاد العربية إقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
- 7. غياب التخطيط الدقيق والسياسات العلمية الناجحة التي تساهم في إزالة العوائق والعقبات أمام البحث العلمي.

8. يواجه البحث العلمي في البلاد العربية مشكلة البيروقراطية والروتين الممل والتردد والعشوائية كلها معوقات تؤدى إلى الإحباط والتراجع.

#### ثانيا: الترجمة والقراءة والتأليف:

تعتبر الترجمة من القنوات الهامة لنشر المعرفة والتواصل مع العالم، إلا أن حركة الترجمة العربية مازالت تعانى من الضعف وهي تشكل تحد كبير أمام الأمن القومي العربي الذي يحتاج لكي يكتمل إلى جسر الفجوة بيننا وبين الآخرين في مجال العلم والثقافة بأدواتها ووسائلها المختلفة

أما من حيث الترجمة في الوطن العربي فما زالت ضعيفة حيث كان متوسط الكتب المترجمة لكل مليون شخص من العرب في السنوات الأولى من الثمانينيات يساوى 4.4 كتاب، أي أقل من كتاب واحد كل سنة، بينما بلغ 519 كتابا في المجر، 920 كتابا في أسبانيا في حين يمتلك العالم العربي طاقات بشرية هائلة وعقول علمية كبيرة والدليل على ذلك إن معظم مراكز البحث العلمي في المجالات العلمية في أوروبا وأمركا تمتلئ بالعقول العربية.

ويعانى الإنتاج الأدبي من قلة عدد القراء بسبب الأمية حيث تشير الدراسات إلى إن نسبة الأمية في الوطن العربي ما زالت مرتفعه حيث أشار الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى أن تقارير الرصد الدولي للتربية أظهرت وجود 100 مليون أمي وتقدر نسبة الأمية العربية عند النساء بـ 64% من السكان وهذا بحد ذاته عائق كبير أمام الأمن القومي العربي، ناهيك عن ضعف القوة الشرائية للقارئ العربي، فلا يتجاوز الإنتاج العربي في مجال الكتب 1.1% من الإنتاج العالمي رغم أن العرب يشكلون 5% من عدد سكان العالم.

وفي احدث الدراسات في هذا الإطار ورد أن معدل قراءة المواطن العربي سنويا تساوي ربع صفحة فقط في الوقت الذي تبين فيه أن معدل قراءة المواطن الأميركي 11 كتاب والبريطاني 7 كتب في العام، إضافة إلى أن كل 20 ألماني يشتركون بقراءة 140 كتابا كل عام بينما كل 20 عربي يشتركون بقراءة كتاب واحد فقط كل عام !!!!!!، كما أظهرت الدراسة أن ما يترجم في العالم العربي كله اقل مما يترجم في اليونان وحدها !!!!!!؟؟؟.(1)

وتشير بعض التقارير الحديثة الصادرة عن الأمم المتحدة أن هناك 5، 7 مليون طفل في الوطن العربي لا يحصلون على أي تعليم مدرسي منهم 61% من الفتيات وفي مصر وحدها أكثر من 95% من الأطفال الذين لا يحصلون على تعليم هم من الفتيات.(2)

ويقدر التقرير أن هناك 371 باحثا ومهندسا فقط من بين كل مليون مواطن في الدول العربية بالمقارنة مع المعدل العالمي وهو 979 لكل مليون. ويضيف أن 1.6 من السكان العرب لديهم إمكانية إستخدام الإنترنت بالمقارنة مع 69% في بريطانيا و79% في الولايات المتحدة. وأن هناك 18 جهاز كمبيوتر لكل ألف شخص عربي مقابل 78 جهاز كمبيوتر لكل ألف شخص في العالم.

إن وجود الخلل في الأمن العلمي يعني اختلال منظومة الأمن برمتها، وذلك لأن العلم بكل مقوماته هو وسيلة الحياة فبواسطته يتم تحقيق الأمن العسكري والسياسي والإقتصادي والغذائي والصحي والنفسي والوظيفي... الخ من مقومات الأمن، وان أي خلل او قصور فيه يعني تهاوي عناصر الأمن واحدة تلوى الأخرى مما يجعل الأمة في مهب الريح تتقاذفها الأهواء والأمواج..؟؟ لذا يجب بذل الغالي والنفيس من أجل إدامته وتطويره وإستمراره.

#### 2. التحديات الإقتصادية:

يلعب الإقتصاد اليوم الدور الأكبر في تحديد مصائر الأمم والشعوب، فتجد القوة الإقتصادية تعطى من عِتلكها مكانة دولية مرموقة، وفقدانها يجعل دولا أخرى رغم

(2) تقرير اليونسكو الذي قدمته في مؤتمر خاص بحالة التعليم في العالم، تشرين ثاني 2008.

<sup>(1)</sup> صحيفة الرأى الأردنية، العدد 13829، تاريخ، 2008/8/17.

ما تمتلك من مقومات متعددة في الحضيض، والأيام شاهدة على صدق ما نزعم، فما الحراك الذي يشهده العالم من حروب ومعارك وصراعات وتنافسات وإختلافات وزيارات.... الخ إلا من أجل غاية واحدة تسعى لها الدول ألا وهي تأمين إقتصاد قوي يضمن لها البقاء والإستمرار، والتاريخ يحدثنا أن أكثر من 90% من الحروب والمعارك التي شهدتها البشرية كان هدفها إقتصادي بحت، فمشكلة البحث عن الغذاء والماء والكساء والدواء والمسكن هي مشكلة أزلية لها بداية وليس لها نهاية..!!.

ووطننا العربي بفضل ما يمتلك من مقومات وثروات وخيرات وموقع استراتيجي فأنه يجابه تحديات إقتصادية عديدة وكثيرة جعلته وعلى مر الأيام هدفا للطامعين بنهب ثرواته ومقدراته.

ولا شك أن الوطن العربي يواجه تحديات إقتصادية تـوُثر وبشـكل مبـاشر في أمنه القومى ومن أبرزها:

- الأمن الغذائي العربي: ينعم الوطن العربي بمساحات شاسعة من الحقول والأراضي الواسعة الممتدة التي تصلح للزراعة بكافه أنواع المحاصيل بفضل إختلاف المناخ وتنوع الطقس من بلد إلى آخر مما يعطيه القدرة على التنوع في الإنتاج، إضافة إلى توافر الموارد الطبيعية وتنوعها، وكذلك توافر القوى البشرية العاملة التي تملك الطاقات الكثيرة والأفكار الخلاقة، ولكن -ومع كل آسف - يواجه الوطن العربي في كثير من بلدانه نقصاً كبيراً في المواد الغذائية المنتجة محليا مما يدفعه إلى استيرادها من الخارج دافعاً بذلك العملة الصعبة التي تكبد اقتصاده التراجع والتقهقر وتجعله عرضة للتحكم والإبتزاز من قبل الدول المصدرة، فغذائه ليس من إنتاجه وكذلك كساءه ودوائه وهذا من أكبر التحديات التي تخلخل منظومة الأمن الوطني لكل دولة حتى تطال منظومة الأمن القومي برمتها وخاصة إذا ما علمنا الإرتباط الوثيق بين

السيادة الإقتصادية والأمن الوطني (1)، وخاصة أن بعض الدول العربية تجتاحها المجاعة وعوت شعبها من الجوع والمرض والبرد – بل والعطش أحيانا – حيث تقل المياه الصالحة للشرب في كثير من البلاد العربية ويبلغ إجمالي الموارد المائية العربية المياد (246) مليار مكعب وهذا الرقم لا يتناسب مع عدد السكان البالغ (325) مليون نسمة مما يجعل هناك ندرة في حصة الفرد من المياه، ورغم اتساع المساحات الصالحة للزراعة في الوطن العربي إلا أن ما يزرع منها فقط هو (70) مليون هكتار، أما القوى العاملة والمستغلة في مجال الزراعة فتبلغ ( 35) مليون نسمة فقط، في حين تبلغ قيمة الفجوة الغذائية العربية (20) مليار دولار سنويا واغلبها يذهب لشراء الحبوب والسكر والبقوليات والزيوت النباتية، وهذا الرقم مرشح للزيادة وخاصة في ظل الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية الذي شهده العالم منذ بداية عام 2007 وما زال مستمرا، وأيضاً في ظل الأزمة المالية العالمية والتي ستتسبب في ركود إقتصادي كبير يزيد من أعباء الإنسان العربي في توفير لقمة العيش التي يريد (2).

ولاشك أن الحلول موجودة ومتوفرة بين أيدي أصحاب القرار في الوطن العربي، ولعل البحث عن إيجاد التكامل العربي وخاصة في مجال الأمن الغذائي هو من أبرز ما يمكن إتباعه كطريقة لمنع إعتماد الأمة على غيرها في طعامها وشرابها وخاصة إذا ما علمنا أن بعض الدول العربية تستورد أكثر من 90% من حاجتها من المواد الغذائية من الخارج، ويمكن تحقيق ذلك من خلال قيام بعض الدول العربية باستئجار الأراضي الشاسعة المتوفرة لدى بعض الدول كالسودان – الذي يمتلك أكثر من 900 مليون دونم تصلح للزراعة - او بعض الدول الإفريقية الصديقة المجاورة وزراعتها بحاجاتها من

<sup>(1)</sup> السيادة الإقتصادية' كما يراها بعض الباحثين: "هي مقدار سيطرة الدولة علي معدل واتجاه التنمية الإقتصادية وقدرتها علي مقاومة العواقب السلبية للمؤثرات الخارجية. طه عبد العليم، التفكير في الأمن الإقتصادي القومي. مركز الأهرام للدراسات، القاهرة، آذار 2008.

<sup>(2)</sup> للمزيد راجع: سليمان عربيات، الأمن الغذائي العربي وإعادة الاعتبار للزراعة العربية، الرأي، العدد، 13906 تاريخ 11/6/2008.

الحبوب كالقمح والشعير والعدس والبقوليات بأنواعها والذرة وزيت النخيل والفواكه بأنواعها المختلفة وتربية الماشية فيها واستثمارها - لأن هذه المحاصيل هي التي أصابتها موجة ارتفاع الأسعار التي شهدها العالم في 2008/2007 -، عندها تعود فائدتها على الطرفين المؤجر والمستأجر، ولقد عمدت بعض الدول التي تنبهت إلى صعوبة الظروف الإقتصادية العالمية إلى استئجار أراضي شاسعة في أفريقيا لزراعتها بمحاصيل مختلفة كالذرة وزيت النخيل وهذا ما قامت بة كوريا الجنوبية التي استأجرت خمسة ملايين دونم لمدة 99 سنة في مدغشقر وذلك لزراعتها بالذرة وزيت النخيل.

ويزداد التحدي الذي يقف عائقا أمام التنمية والأمن القومي إذا ما علمنا إن في الوطن العربي ما لا يقل عن 100 مليون فقير (من 37 -40%) منهم حوالي 40 مليون فقراء فقراً مدقعاً، إن هذه الأرقام تدل على واقع مخيف وذو دلالات سلبية وتنبئ بخطر امني كبير لأن الفقر ينتج الاضطرابات والمظاهرات والغضب على الأنظمة والحكومات إضافة إلى انه يكون سببا من أسباب ضعف الدول وبالتالي ضعف الأمة مجتمعه وجعلها فريسة سهلة للطامعين.

يجب أن تتنبه الدول العربية - وخاصة في ظل الأزمة الإقتصادية والمالية التي يعيشها العالم- إلى ضرورة تحسين واقعها الإقتصادي من خلال الاستثمار في مجال الصناعات المنتجة - كصناعه الالكترونيات مثلا - والتي هي عصب العصر وبناء المشاريع التنموية التي تعود بالفائدة على الشعوب وخاصة أن التقارير العالمية تشير إلى أن الواقع الإقتصادي العالمي سيكون أسوأ مما هو علية الآن، ويقع العبء الأكبر على الدول التي ما زال لديها فائض من الأموال – كالدول النفطية - والتي يجب عليها استغلاله واستثماره في الدول العربية التي تتوفر لديها العمالة والمقومات المناسبة للإستثمار لأن ذلك يساهم بامتصاص البطالة ويزيد الإنتاج ويعود خيرة على الجميع.

وتزداد التحديات قسوة أمام الإقتصاديات العربية في ظل الأزمة المالية العالمية....، والتي تشير التقارير إلى أن خسارة العرب فيها تجاوزت 200 مليار دولار وما

زالت الخسائر متواصلة وخاصة بعد أن وصل سعر برميل النفط إلى ما دون 40 دولار بعد أن تجاوز حاجز 148 دولار في بداية عام 2008، إن هذا الأمر يجب أن يكون حافزا للدول العربية - والنفطية تحديداً- لتعيد النظر في سياساتها وخططها المبنية على أساس السعر العالي لبرميل النفط والذي قد يتسبب نزوله بخسائر لا تحمد عقباها ستكون لها أثار وخيمة على إقتصاديات هذه الدول وبالتالي على التنمية الشاملة فيها، وكذلك الحال يجب إعادة النظر بحجم المبالغ العربية المستثمرة في الخارج والتي خسرت الكثير الكثير في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية.

#### 3.التحديات السياسية:

لقد حكم الموقع الجغرافي على الوطن العربي أن يكون مسرحاً للتحديات السياسية على امتداد تاريخه، حيث كان الوطن العربي موضعاً للطامعين والغزاة والراغبين في الثروة والهدوء والطامعين في السيطرة على العالم والتاريخ السياسي والعسكري للمنطقة العربية يؤكد على هذا، ولكن التحدي الأبرز الذي نذكره هنا تحد معاصر كان احد نواتج الاستعمار الغربي لبلادنا العربية، حيث لم يخرج الاستعمار من منطقتنا العربية إلا بعد أن قسمها دويلات ووضع بينها الحدود المصطنعة بل ووضع بينها مناطق محايدة لتكون موضع نزاع وخلاف حيث شكلت الخلافات الحدودية بين الدول العربية أحد أبرز التحديات التي واجهها الأمن الوطني والأمن القومي منذ عشرات السنين وما زال، وما حرب الخليج الثانية إلا احد نواتج هذه الخلافات...!!!!، ولم يكتفى بذلك بل لقد خلق تحد أكبر للأمن القومي العربي وصنع مخرزا يقض مضجع الأمن الوطني لكل دولة على حدة ومخرزا يقض مضجع امن الأمة برمتها، حيث زرع في خاصرتها بؤرة سرطانية ووفر لها البيئة المناسبة للنمو والتكاثر ألا وهي (إسرائيل)، هذا الجسم الغريب في قلب المنطقة العربية حيث بدأت مرحلة جديدة من الصراع العربي الإسرائيلي امتدت منذ عام 1948 عندما أعلنت الأمم المستعمرة قيام دولة إسرائيل في فلسطين، ومنذ تلك اللحظة الى الآن نشب الصراع واستمر بين الدول العربية المجاورة وغير المجاورة لفلسطين عسكرياً وسياسياً وإقتصادياً مما شكل حالة من

عدم الإستقرار الأمني في الوطن العربي والعالم حيث شهدت المنطقة جملة من الحروب كان أولها حرب 1948 التي نتج عنها تشريد مئات الألوف من الفلسطينيين إلى البلاد العربية المجاورة والعالم حيث خلق حالة من عدم الإستقرار النفسي والإجتماعي والإقتصادي والسياسي لهم وللبلدان المستضيفة، واستمر الصراع والقلق وصولا إلى عام 1967 حيث اشتعلت الحرب العربية الإسرائيلية والتي كان من أبرز نتائجها خسارة المزيد من الأراضي العربية وتوسع إسرائيل وتشريد مئات الألوف من الناس من أراضيهم ومساكنهم وعواقب ذلك معروفة على الصعد كافة، واستمر الصراع مروراً بحرب رمضان عام 1973 ثم اعتداء إسرائيل على بعض البلاد العربية المجاورة وخاصة لبنان مما وضع المنطقة العربية في حالة أمنية رديئة واستمر الحال كذلك وما زالت إسرائيل تحظى بدعم الدول الكبرى وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية وتضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية وحقوق الإنسان وما زالت تمارس كل أنواع القمع والدمار والاستيطان والتهويد والتشريد، واستمر الصراع والتحدي إلى أنواع القمع والدمار والاستيطان والتهويد والتشريد، واستمر الصراع والتحدي إلى أنواء العرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل في بداية عام 2009 على قطاع غزة حيث أهلكت الحرث والنسل ودمرت الأرض والإنسان وقوضت أركان الأمن السياسي والإقتصادي والإجتماعي للمنطقة برمتها وأعادتها عشرات من السنين إلى الوراء.

إن قضية الصراع العربي الإسرائيلي هي التحدي الأكبر للأمن القومي العربي وما دام الأمر على ما هو علية فستستمر حالة عدم الإستقرار الأمنى في المنطقة والعالم.

نخلص إلى القول بأن الأمن القومي العربي هو أمن شامل وكلٌ واحد لا يتجزأ ولا ينقسم، ويخطئ من يعتقد غير ذلك، وقد أثبتت الأيام لدول عربية كثيرة بأن الأمن القومي الشامل هو حاجة ملحة لا تستطيع الاستغناء عنها.

وما الأحداث الجسام التي واجهتها الأمة العربية، ابتداءً من احتلال فلسطين وما تبعها من حروب وويلات مروراً باختراق حدودها في الشرق وفي الغرب وتكالب الأمم عليها ثم انتهاءً بحروب الخليج المتكررة المتعددة، كل ذلك يفرض علينا أن نجعل الأمن القومي العربي الشامل هو هدفنا الذي نسعى لتحقيقه جميعاً لأن فيه حماية لمصالحنا وحضارتنا وتاريخنا المجيد وحاضرنا الذي نعيش ومستقبلنا المشرق بإذن الله.

# الفصل الخامس أهمية الأمن في الإسلام

## الفصل الخامس أهمية الأمن في الإسلام

اهتم الإسلام بموضوع الأمن وإعتبره حاجه أساسية من حاجات الإنسان تولد معه وتلازمه حتى مماته ولا يستطيع إن ينعم بما أفاء الله علية من نعم وخيرات إلا بتوفر الأمن والإستقرار والطمأنينة، يتجلى إهتمام الإسلام بالأمن من خلال التركيز عليه بكتاب الله العزيز وكذلك بسنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر ربنا جل وعلا الأمن في القران الكريم بما يقرب من خمسين أية كرهه كلها يبين أهميه الأمن وقيمته وضرورته للحياة وفائدة وانعكاساته على ألامه والفرد معا.

إن تبيان المعنى الاصطلاحي للأمن بما ورد من مباحث سابقه يدل على انه سبب وأساس نمو الحياة الإجتماعية وتطورها وهو شرط من شروط ازدهارها وعمرانها بل انه أهم شرط من شروط حفظ كيان الدولة وبقائها، والأمن وسيله من وسائل المدفع التي تدفع بالإنسان نحو العمل والجهد والنشاط والإسهام بتطور ألامه والمجتمع الذي يعيش فيه، ولا أدل على ذلك من مشاهدة الحالة العكسية وهي نقيض الأمن أي الخوف، فالخوف وسيله من وسائل الهدم والدمار والتناحر والأجرام والفوضى وهو حالة تؤدي بالإنسان إلى التقوقع والانكفاء والنكوص والتراجع بل الهرب من الواقع الذي ينعدم فيه الأمن مما يؤثر سلبا على ألامه وعلى اقتصادها ونموها وتطورها ويؤدي بها في النهاية إلى الدمار والهلاك.

ومن الدلائل العظيمة في كتاب الله عز وجل على أهميه الأمن وقيمته قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: " رب اجعل هذا البد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام " إبراهيم 35، ولعل هذه الآية الكريمة تعطينا إشارات واضحة على انه لن يحصل تطور واستقرار ونهو وازدهار في هذه الديار إلا إذا توفر فيها الأمن

والأمان لذا يطلب نبي الله إبراهيم عليه السلام من ربه أن يجعل هذا البلد مرتعا للأمن والإستقرار والسلام لكي يعمر ويزدهر ويصبح ملاذ الخائفين والعابدين.

ومن دلائل عناية كتاب الله عز وجل بموضوع الأمن وترسيخه في المجتمع أن جعل الله سبحانه وتعالى الحدود وشرع العقوبات والجزاء على كل من يحاول إفساد المجتمع والإخلال بأمنه واستقراره حيث يقول تعالى في ذلك: ﴿ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ المائدة: 33، وكذلك فقد بينت السنة النبوية دلائل عمليه على أهميه تطبيق الحدود وتنفيذ القوانين على كل مخطئ بحق المجتمع فها هو النبي الكريم يغضب غضبا شديدا على من شفع في حد من حدود الله، وذلك بقوله: (وأيمَّ الله، يغضب غضبا شديدا على من شفع في حد من حدود الله، وذلك بقوله: (وأيمَّ الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).

وهذا يدل على أهميه الأمن في حياة المجتمعات فبه يحصل الإستقرار الأمني وتتحقق في ظله التنمية الشاملة في المجتمع.

وكذلك فكما ركز الإسلام على الأمن الدنيوي بكل مقوماته فقد ركز أيضاً على الأمن الأخروي أي الأمان من عذاب الله، فقد مهد الإسلام الطريق ووضح معالمها ووضع الأسس التي إذا اتبعها الإنسان أمن من عذاب الله ونجا من عقوبته، قال تعالى بحق المؤمنين الذين ساروا على هديه واتبعوا سبيله " وهم من فزع يومئذ آمنون " النمل 89، ولعل هذه الآية تنقلنا إلى قضيه أخرى وهي أن الأمن في الإسلام مرتبط إرتباطا وثيقا بالأيمان بالله وبقدرته، فالنفس المؤمنة هي ذاتها النفس المطمئنة والدليل على ذلك أن الإنسان المتعلق قلبه بالله تراه ينام قرير العين مرتاح الضمير لأنه يعلم أن رزقه وأجله وسعادته كلها بيد الله ولو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يضروه بشيء لم يكتبه الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وقد حرر الإسلام الإنسان من السعى المتواصل وراء الدنيا حيث يقول الرسول الكريم: " من أصبح منكم آمنا في سربه

معافى في جسده عندة قوت يومه فكأنها حيزت له الدنيا "رواة الترمذي، وهذا ما يميز المسلم المؤمن عن غيرة وهو قناعته وإيمانه المطلق ورضاه بالقليل من الدنيا فكيفيه منها قوت اليوم والصحة في الجسد والإطمئنان على الأسرة والولد عندها تستقر نفسه ويرتاح ضميره، أما من وضع الدنيا نصب عينيه وأراد منها المزيد فلن يهنئ له نوم ولن يرتاح له جسد فسيبقى يركض فيها ركض الوحوش في البرية لا يصيبه منها إلا ما قسمه الله ويكون عند الله مذموما مدحورا فقد الدنيا وخسر الآخرة لم يشعر بطعم الأمان ولا براحه البال، لذا فإننا نستنتج إن الأمن من منظور الإسلام هو " أن يكون الإنسان آمناً على دينة أولا ثم على نفسه وعلى ماله وولده وعرضه بل وعلى كل ما يحيط به ولا يكون ذلك إلا بالإيمان والابتعاد عن العصيان لأن الأمن مشتق من الأيمان والأمانة وهما مترابطتان " (1)، ولعنا في هذا المقام نتنسم قول الشاعر إذ يقول:

إذا الأيان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا ومن رضى الفناء لها قرينا ومن رضى الفناء لها قرينا

وإن من موجبات تحقيق الأمن في المجتمع هو التناصح بين الناس بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى التكافل والتكاتف والتراحم بين أفراد الأمة مما يحقق لهم الأمن الإجتماعي والغذائي والصحي والمعاشي بشكل عام فبالنصح والأمر بالمعروف يصلح المجتمع ويسير برضا الله ويتجنب سخطه وعقوبته حيث يقول عز وجل في كتابه الكريم (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) هود: 117، ولعل أبرز من تقع على عاتقه هذه المهمة هم أهل العلم والمعرفة وكل من بيدة سلطة وقوة حيث أن السلطان له دور كبير في إصلاح

المجتمع فبالسلطان يتحقق ما لا يتحقق بغيرة، (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقران )

لقد إهتم الإسلام بالأمن بمعناه الشمولي أي الأمن العام للأمة اجمع بكل مقوماته وعناصره فهو لم يقصره على الأمن المعتمد على القوة العسكرية فقط بل الأمن بكافه أشكاله وعناصره سواء كان أمنا سياسيا أو إقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو بيئياً أو فكرياً أو نفسياً فهو شامل بشمول الإسلام وبشمول رسالته العظيمة التي جاءت محتويه على كل مطالب وحاجات الإنسان، وحاشا أن يأتيها النقص أو القصور لأنها من عند الله العزيز الجبار.

والأمن الوطني في الإسلام هو أمن شامل لكل عناصر ومقومات الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والعسكرية والبيئية والصحية والثقافية والفكرية....الخ ولعنا في هذا المقام نتذكر خطبه الوداع التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع والتي وضع من خلالها أسس الأمن الشامل في حياة المسلمين حيث قال (ص): "أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمه يومكم هذا وكحرمه شهركم هذا.... فمن كانت عندة أمانه فليؤدها إلى من ائتمنه عليها.. وان كل ربا موضوع..ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله انه لا ربا...، أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم وان المسلمين أخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم، اللهم هل بلغت "(1) لعل المدقق في هذه الخطبة العظيمة يجد أنها قد وضعت أسس الأمن الشامل في المجتمع المسلم المتضمن للأمن الإجتماعي والأمن الإقتصادي والأمن النفسي والعائلي.... الخ وفيما يلي تفصيل موجز لما قدمه الإسلام في كل عنصر من هذه العناصر:

\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> ابن هشام، السيرة النبوية، ج 3، تحقيق وليد بن محمد بن سلامه، خالد بن محمد بن عثمان، مكتبة الصفا، القاهرة، 2001، 2001، 173.

#### أولاً: الأمن العسكري:

أوجب الله سبحانه وتعالى على ألامه أن توفر أسباب القوة والمنعة التي تحول بينها وبين أعدائها وقنع انتهاك حدودها واغتصاب مقدراتها وثرواتها، وطلب منها إعداد القوة المادية والمعنوية التي تحمي وتردع كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها لتبقى عزيزة مهابة الجانب، حيث قال تعالى في كتابه العزيز: ( وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ الله يَعْلَمُهُمْ ) الأنفال الآية 60 ويقول تعالى في موضع آخر: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ )الحج آية 39.

والأمن العسكري وتوفير القوة العسكرية المادية والمعنوية هو ضرورة من ضرورات الأمن القومي الشامل الذي دعا إليه الإسلام، فكما ركز الإسلام على حشد القوة المادية وتوفير الأسباب المادية للقوة فهو أيضاً يركز على الحالة المعنوية للأمه، وقد إرتكز المسلمون في تقويه هذا العامل إلى الأيمان العميق الذي كان يحمله المقاتلون في صدورهم وإلى سمو الهدف ونبل الغاية التي كانوا يقاتلون من أجلها، فهاهو خالد بن الوليد يخاطب جند الروم الذين تحصنوا في قلاعهم وحصونهم المانعة فيقول لهم: " والله لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو أنزلكم ألينا "، وكلمات عبد الله بن رواحه يوم مؤتة هي دليل على معنى المعنويات وقيمتها عند المسلمين، حيث قال: " ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثر، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به "

#### ثانياً: الأمن الإقتصادي:

من الدعائم الرئيسية للأمن الوطني الشامل في الإسلام هـو الأمـن الإقتصادي لان توفير الطعام والشراب والأموال وتحقيق الرفاه والانتعاش المعيشي وكذلك تـوفير

العمل الشريف المناسب للفرد في الدولة هي ضرورات أساسية ومكمل هام من مكملات الأمن في الدولة.

وقد دعا الإسلام إلى تحقيق الأمن الإقتصادي من خلال الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الكثيرة التي حضت على إنشاء وصياغة مقومات الأمن الإقتصادي، كالعمل والسعى للرزق، وممارسه كافه ألوان النشاط الإقتصادي من زراعة وصناعة وتجارة وبناء الأسواق وممارسة المهن المختلفة كالحدادة والنجارة والزراعة...الخ من المهن المحترمة التي قدرها الإسلام وأعلى من شأنها، ونجد في القران الكريم إشارات مختلفة تدل الإنسان على الطريق نحو إستثمار خيرات الأرض ومواردها حيث يقول تعالى: "وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس " الحديد الآية 25، وقال تعالى: "ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفاً ألوانها وغرابيب سود" فاطر الآية 27 أي أن هذه الجبال تحتوي على المعادن المختلفة <sup>(1)</sup>.

ومن الآيات الكريمة التي دعت وحضت على بناء أصول الأمن الإقتصادي قوله تعالى: " فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور " وهنا دعوة إلى الضرب في الأرض لابتغاء الرزق والحض على الحركة والنشاط والعمل ونبذ الخمول والكسل، وكذلك فان الله سبحانه حض على الزراعة وبينها في كتابه العزيز بقوله "أَفَرَأْيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ " الواقعة الآية (63، 64). وحيض كذلك على التجارة والعمل بها حيث يقول تعالى: " إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ " النساء الآية 29. والآيات التي تتحدث عن العمل وتحض عليه كثيرة وعديدة.

(1) عيسى عبده، الإقتصاد الإسلامي، مدخل ومنهاج، دار الاعتصام، الطبعة الأولى 1974،ص34.

<sup>-</sup> أيضاً: عبد الهادى على النجار، الإسلام والإقتصاد، سلسلة عالم المعرفة العدد 63، تاريخ 1983، ص20

وكذلك فان السنة المطهرة قد شجعت على العمل بمختلف ألوانه وإختلاف ألماطه كالزراعة والتجارة والتحطيب والرعي...الخ، ومن دلائل إهتمام الإسلام بالزراعة أيضاً أمر نبينا الكريم لنا بقوله "إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيله فليغرسها "أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على انه حتى أخر لحظة من حياة الإنسان يتوجب عليه العمل والغرس، ويقول (ص) في الحديث الذي يرويه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة: "لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل خيرا له من أن يسال الناس "، وكذلك أمر النبي صلى الله علية وسلم بالإخلاص بالعمل وإتقانه ليكون البيع سليما ولكي لا يختل ميزان السوق حيث قال (ص): " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه " رواه البيهقي والطبراني والسيوطي في الجامع الصغير. وكذلك فقد نهى (ص)عن الغش في البيع والتجارة لأنه مفسدة مهلكه لحركه السوق تودي إلى اختلال الموازين التجارية حيث قال (ص)"من غش فليس منا لحركه السوق تودي إلى اختلال الموازين التجارية حيث قال (ص)"من غش فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ويقول (ص): " إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن " رواة البيهقي، ورواة أبو يعلى والعسكري، ويقول تعالى: " ويـل لمطففين آية الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون "المطففين آية الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون "المطففين آية

ولقد جعل الإسلام جزاء التاجر الصدوق هو الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا "وذلك للتدليل على أهميه التجارة ودورها في بناء امن إقتصادي للأمة وخاصة أن الإسلام أيضاً وضح أن" تسعة أعشار الرزق في التجارة "وقد كان الأنبياء جميعا عليهم السلام أصحاب مهن يعتاشون منها حيث كان ادم مزارعاً ونوح تاجراً وداؤود حداداً وإدريس خياطاً و زكريا نجاراً وعيسى صباغاً وقد أستغل النبي محمد (ص)بالتجارة وقد كان مثال التاجر الصادق الأمين وهذا بحد ذاته يدل على أن المهن مقدسه ومهمة ولا تعيب الإنسان مهما كانت متواضعة، ومن دلائل إهتمام الإسلام ببناء أمن إقتصادي هو الدعوة إلى الإعتدال في النفقة والنهي

عن الإسراف والتبذير وهدر الأموال وهو ما أصبحت تنادي به الأمم والشعوب في موازناتها المختلفة (ضبط النفقات) بهدف حماية اقتصادها وتقويته، حيث يقول تعالى: " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا" وكذلك يقول تعالى في موضع آخر: " وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين " ويقول أيضاً: " إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ "الإسراء آية 26. ويقول (ص): " كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة "رواه الإمام أحمد، والبخاري، وابن ماجه، وذلك لان الإسراف والتبذير من أسباب الدمار الإقتصادي والهلاك المادي للامه.

يبرز الإقتصاد الإسلامي اليوم وفي ظل الأزمة الإقتصادية العالمية التي تعاني منها البشرية كمخلص للعالم من وطأة الكساد والركود ومن العواقب الوخيمة التي قد يتركها هذا الزلزال المالي الرهيب الذي يعصف باركان النظام الإقتصادي الرأسمالي، وخاصة بعد أن ثبت نجاحه في كثير من الدول ومنها بعض الدول الغربية كبريطانيا التي بدأت تتعامل بأسلوب الصرف الإسلامي في بعض مصارفها والتي أثبتت نجاحها وقدرتها على المقاومة والصمود وتحقيق الأرباح النظيفة الحلال، فالنظام الإقتصادي الإسلامي هو نظام أخلاقي بالدرجة الأولى قبل أن يكون مالي، لأنه يعتمد على القواعد الأخلاقية في المعاملة كالصدق والأمانة، والشفافية، والتقابض.... الخ ويعتمد أساليب التعامل الحلال كالمضاربة التي تساهم في جعل العميل شريكاً فاعلاً في العمل الإقتصادي يتحمل المسؤولية مثله مثل البنك يكون شريكاً في الربح والخسارة، ويبتعد عن الغش والتدليس والربا والغبن والغرر والفائدة.... الخ من الأخلاقيات الفاسدة التي تطيح بالعمل المالي وتدمر كيانه.

وفي خضم هذه الأزمة المالية أبدت بعض الدول الغربية رغبتها في العودة إلى التعامل بالنظام الإقتصادي الإسلامي كفرنسا مثلا، التي صدر عن برلمانها عشية الأزمة المالية بيان يطالب بتطبيق النظام الإقتصادي الإسلامي في البلاد " لأنه مريح للجميع "(1).

ويزدهر العمل المصرفي الإسلامي في بعض بلدان شرق آسيا كماليزيا واندونيسيا.. وقد بدأت تتعامل به اليابان أيضاً، وقد حقق العمل المصرفي الإسلامي أرباحا هائلة في سنوات قصيرة وبأساليب نظيفة وحلال ومرغوبة من قبل الزبائن.

#### ثالثا: الأمن الإجتماعي (2):

المجتمع في الإسلام هو ذلك الجدار المنيع الذي تستند عليه الدولة والأمة وقد أراد الإسلام هذا المجتمع قوياً سليماً معافى من الأمراض الإجتماعية الخبيثة التي تقوض أركانه وتصنع فيه الأمن والأمان، فقد أمر الإسلام أتباعه بالتعاون والتكاتف والتكافل والتعاضد وصله الرحم وعطف الكبير على الصغير ودعا إلى نبذ الفرقة والخلاف والإختلاف ونبذ العصبية والعنصرية والنزعات الجاهلية البغيضة ونبذ الهمز واللمز والغيبة والنميمة بين الناس، ففي التكافل يتحقق الأمن الإجتماعي بابها صورة فالغني يشعر مع أخيه الفقير فيقدم له الصدقة والمساعدة المادية فيمنعه عن مذله السؤال والحاجة لغير الله عز وجل، وفي هذا الإطار نجد إن الإسلام قد وفر مقومات الأمن الإجتماعي وخاصة عندما فرض الزكاة على الأغنياء يقدمونها إلى إخوانهم الفقراء فيحلون بها مشاكل إجتماعيه كبيرة وكثيرة وكذلك شرع الصدقة التي تطفئ الماذوب كما يطفئ الماء النار.

(1) نقلا عن برنامج "الشريعة والحياة " قناة الجزيرة الفضائية، مع الدكتور يوسف القرضاوي، يـوم 2008/10/19

<sup>(2)</sup> الأمن الإجتماعي هـو: شـعور أو حالة طبيعية تسـود أفراد المجتمع وتتمثل بإحسـاس الإنسـان بالطمأنينة والإستقرار لانعدام الظواهر الإجتماعية التي تتعارض مع قيم المجتمع الأصـيلة ومبادئـة العليا " القرارعه مصدر سابق.

ولعل صله الأرحام التي حض عليها الإسلام هي أيضاً من أبرز عناصر الأمن الإجتماعي في الإسلام ففيها يحمل القريب الغني مسؤولية قريبه الفقير ويساعده على تجاوز ظروفه المالية والمعيشية الصعبة ويحفظ كبريائه وكرامته، ففي ذلك تحقيق للمحبة والأخوة وزيادة الروابط بين أبناء الأسرة أو العشيرة الواحدة، وفي هذا الإطار أيضاً حض الإسلام على العناية بالجار والإطلاع على أحواله فإذا كان محتاج أعطي مما أفاء الله على جيرانه الأغنياء.

ومن مقومات الأمن الإجتماعي في الإسلام هو التناصح بين الناس والأمر بالمعروف والخير والنهي عن الأفعال القبيحة المنكرة بين أفراد المجتمع لأن في ذلك حماية وصيانة للمجتمع من غضب الله أولا ومن الإنهيار والتفكك والتفسخ الذي قد يصيب بنية المجتمع الفاسد أو الظالم ثانيا.

وقد بلغ إهتمام الإسلام بالأمن الإجتماعي لدرجة إن الله جعله فريضة وواجباً شرعياً وضرورة من ضرورات إستقامة العمران الإنساني وأساس إقامة الدين "(¹).

وتسعى الدول اليوم في ظل انتشار النظام الرأسمالي الذي لا يهمه سوى تحقيق الربح بغض النظر عن من هو المستفيد أو المتضرر تسعى إلى تحقيق الأمن الإجتماعي وذلك من خلال طرح ما يسمى (شبكات الأمن الإجتماعي) القائمة على توفير الرواتب المجزية لكل فئات الشعب سواء العاملين في القطاعات العامة أو الخاصة وتوفير مستلزمات الحياة للفئات التي ليس لها راتب تعتاش من خلال صناديق معونة خاصة بذلك، بالإضافة إلى توفير التعليم والتأمين الصحي والضمان الإجتماعي وخدمات المواصلات والمساكن الصحية، والرواتب التقاعديه ورواتب الاعتلال وغيره من مقومات الحياة الكرية، وفي هذا يقول (ص): "من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا أو ليس له زوجه فليتزوج أو ليس له دابة فليتخذ

<sup>(1)</sup> محمد عمارة، الإسلام والأمن الإجتماعي، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1998، ص 17.

دابة "، وقال أيضاً: " من كان لنا عاملا ولم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا " رواة أبو داوود

ولقد ضربت الدولة الإسلامية الأولى أروع الأمثلة في تحقيق عناصر الإجتماعي حيث كان بيت مال المسلمين يرعى كل محتاج وينفق علية ويقدم له ما يعينه على ظروف الحياة حتى من غير المسلمين الذي كانوا يعيشون في ظل دول الإسلام ونورد مثلا هنا هو قصه عمر بن الخطاب مع العجوز اليهودي الذي راءه يسأل الناس ويستجديهم، فقال له: "من أي أهل الكتاب أنت؟، فقال الرجل: يهودي، فقال له: ما الذي دفعك لذلك؟، فقال الرجل: اسأل الجزية والحاجة والسن، فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فأعطاه شيء من المنزل ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال له: "انظر هذا وحاجته، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شيبته ثم نخذله عند الهرم، "إنها الصدقات للفقراء والمساكين "، والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب ووضع عنه الجزية وعن ضربائه". (1)

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عاملة على البصرة فقال له: وانظر من قبلك من أهل الذمة من قد كبرت سنه وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه" (2).

ومن أبرز ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم من النصوص التي تحض على تحقيق الأمن في المجتمع ما يلى:

- قال تعالى: " إِنَّهَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ " الحجرات الآية 10.
- "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْم وَالْعُدْوَانِ "المائدة الآية 2.

<sup>(1)</sup> فوزى كمال ادهم، الإدارة الإسلامية، دار النفائس، 2001، ص22-26.

<sup>-</sup> أيضاً انظر: محمد سميران وآخرون، مصدر سابق، ص59.

<sup>(2)</sup> للمزيد انظر: ناصر الدين الأسد، نحن والعصر، منشورات وزارة الثقافة، عمان، 2007، ص62.

- "إِنَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَإِبْنِ السَّبِيلِ " التوبة الآية 60.
- قال تعالى: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"آل عمران 104.
- ويقول تعالى أيضاً: " خذ من أموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها ".التوبـة آبة 109.

والآيات الكريمة التي تحث على تحقيق الأمن الإجتماعي كثيرة وعديدة. ومن الأحاديث الشريفة التي بينت أصول الأمن الإجتماعي ما يلي:

-قال (ص): "مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا الشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى" متفق عليه.

- ويقول (ص)فيما يرويه سعد بن أبي وقاص في حديث طويل: "وانك لن تنفق نفقه تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها...." متفق عليه.

إن الحديث عن الأمن الإجتماعي ينقلنا إلى الحديث عن أنواع أخرى من الأمن تنبثق منها كالأمن الصحي والأمن الغذائي والأمن النفسي، وفيما سنلقي قليلا من الضوء على هذه العناص.

### رابعاً: الأمن الغذائي (1):

لاشك أن توفير الغذاء والطعام هو ضرورة من ضرورات شعور الإنسان بالأمن والأمان (2) وذلك مصداقا لقوله تعالى " الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف " فربط الله سبحانه وتعالى بين الأمن من الخوف وبين حصول الإنسان على

<sup>(1)</sup> يعرف الأمن الغذائي على انه: "قدرة الدولة بمواردها الطبيعية والمالية على تأمين احتياجات الغذائية لمواطنيها وإيصالها لهم في الوقت المناسب والمكان المناسب مهما كانت أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية أي وصولها للفقراء وتمكينهم من الحصول على احتياجاتهم الغذائية": سليمان عربيات، مصدر سابق.

<sup>(2)</sup> لمزيد من المعلومات عن أهمية الأمن الغذائي يمكن الرجوع إلى: سيد محمد السريتي، الأمن الغذائي والتنمية الإقتصادية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2000.

الطعام، والأمن الغذائي يتعلق بعنصر هام هو: توفير الغذاء سواء كان ذلك أنتاجاً أم استيراداً، المهم هو توفير ما يحتاجه الناس من طعام وشراب يساعدهم على العيش الكريم اللائق بإنسانيتهم، وقد اهتمت الحضارات السابقة بتوفير الماء والغذاء لشعوبها وذلك من خلال حفر القنوات المائية وتوفير البرك والتجمعات المائية القريبة من السكان، أضافه إلى إستخدام أسلوب التخزين للغذاء كالقمح والشعير والذرة وغيرة ليستخدم في أوقات الحاجة والجفاف وهو ما أوردة لنا القران الكريم في قصه يوسف عليه السلام حيث تبين هذه الآيات الكريمة الأسلوب الصحيح لمواجهه المخاطر الغذائية ونقص الطعام في حاله الجفاف، ولعل تشجيع الإسلام على اعمل والحض عليه بالإضافة إلى تشجيعه اغرس والزراعة هو من مقومات الأمن الغذائي فبغير الزراعة لا يمكن إنتاج الغذاء، حيث يقول تعالى: " أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ

ومن أجل تحقيق الأمن الغذائي في الإسلام فقد حرم الإسلام الاحتكار للسلع وحرم الجشع والطمع ورفع الأسعار على الناس وإبتزاز المحتاج والفقير وكذلك حرم الربا الذي ينتج بسبب حاجه الفقير للمال، فكانت قاعدته "كل محتكر خاطئ"، بل انه شجع على الصدقة وحث عليها ورغب بها وفرض الزكاة وجعل كفارة كثير من الذنوب هي إطعام المساكين والمحتاجين وذلك لكي لا يبقى محتاج وعائل وجائع في المجتمع المسلم، والقاعدة النبوية في ذلك هي " أيا أهل عرصة باتوا وفيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمه الله " وكذلك "والله لا يؤمن من بات شبعان وجارة جائع وهو يعلم " أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

## خامساً: الأمن الصحي:

إن شعور الإنسان بالصحة النفسية والبدنية والعقلية هو جزء هام من شعوره بالأمن والطمأنينة فالمريض والعاجز لا يرتاح له بال ولا يهنأ له عيش ويبقى شعوره بالراحة والأمان ناقص لا يكمله إلا تمام الصحة والعافية، وقد تنبه الإسلام لهذه

الأمور فعالجها العلاج الناجح ووضع لكل معضلة منها البلسم الشافي، فقد عني الإسلام بالأمن الصحي الشامل أيضاً فهو امن جسدي وامن عقلي وامن نفسي وهكذا فقد ظهرت عناية الإسلام بهذه الجوانب كما يلى:

فمن حيث الصحة الجسدية فقد دعا الإسلام إلى الاعتدال والإقتصاد في كل شيء فهو دين الوسطية - وليس المغالاة - حتى في الطعام، قال تعالى: " وكذلك جعلناكم أمه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا "، لذا فقد وجه الإسلام أتباعه إلى إتباع طرق صحية - اثبت الطب الحديث نجاحها في معالجه أمراض وعلل كثيرة - في تناول الطعام ويمكن إيجازها ما يلى:

- عدم الإقبال على الطعام إلا في حاله الشعور الحقيقي بالجوع حيث قال (ص): "نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع ".
- عدم ملئ المعدة بالطعام، بل يجب إبقاء مساحه فارغة للنفس (الهواء) والماء أي أن يقسم المعدة إلى ثلاثة أقسام: ثلث للطعام وثلث للشراب وللثلث للنفس وبذلك يتحقق التوازن المطلوب للمعدة والذي يمكنها من القيام بعملها على أفضل حال، قال (ص): " ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه، بحسب إبن آدم لقيمات يقمن صلبه، فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ".
- -الابتعاد عن الطعام الذي يسبب تهيج المعدة كالطعام الحار جدا أو البارد جاداً، وكذلك الأطعمة المليئة بالتوابل الحارة التي تسبب الالتهابات وخبث الأمعاء.
- -كذلك فقد حرم الإسلام بعض الأطعمة والأشربة الضارة والفاسدة والمهلكة للعقل أو البدن أو لكليهما معاً، وذلك حفاظا على صحة الإنسان ليبقى متيقظا منتبها مستعدا لكل ما قد يطلب منه لان "المؤمن كيس فطن "، ومن هذه الأطعمة:
- لحم الخنزير: اثبت الطب الحديث أن لحم الخنزير يحتوي على مكونات ضارة لجسم الإنسان، لذا فقد حرمه الله سبحانه في كتابه الكريم بصريح الآيات التي لا تأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ولا تحتمل التأويل أو التحريف.

- الميتة: لأنها تعافها النفس ولاحتوائها على كميات كبيرة من الجراثيم والميكروبات الضارة والتي قد تسبب للإنسان المرض والخبث أو حتى الموت وقد حرمها الله في صريح الآيات الكرية.
- الخمور: إنها سبب فساد العقل وذهاب الفكر وضياع الجسد وانحلال الخلق ومدعاة للفجور والانحراف والانجراف إلى متاهات الضياع والتشرد وأوحال الجريمة، والناظر في حال المجتمعات التي فشا فيها داء الخمر يجد الجواب واضحا صريحا، إنها تئن تحت وطأة الجريمة كالقتل والاغتصاب والسرقة وانتهاك الحرمات حتى بين اقرب الناس، وتسعى المجتمعات المتمدنة اليوم للتخلص من هذه آلافه بشتى الطرق والوسائل لأنها تستنزف منها أموالها وطاقاتها وجهدها ووقتها، وقد حرمها الله سبحانه في كتابه الكريم، حيث قال تعالى: "يا أيها الذين امنوا إنها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " (المائدة 90).
- المخدرات: كل مسكر حرام، هذه هي قاعدة الإسلام، حيث نهى (ص)عن كل مسكر ومفتر "لأنه يذهب العقل الذي هو ميزة الإنسان عن باقي المخلوقات والذي به ارتفع وتقدس فاستحق ان يكون خليفة الله في الأرض.
- التدخين: انه أفه العصر التي ليس لها نتيجة إلا هلاك الجسم ودماره، ناهيك عن التدمير المادي والنفسي والمعنوي للمدخن، لقد اثبت الطب الحديث أن التدخين سبب رئيسي للكثير من الأمراض والآفات وخاصة أمراض الجهاز التنفسي ومراض القلب والرئة والأوعية الدموية وإتلاف انسجه اللثة واللسان والشفة وسقف الحلق بالإضافة إلى انه سبب رئيسي لمرض السرطان وخاصة إذا ترافق مع شرب المسكرات، لذا فهو قتل للنفس وتدمير للصحة والجسم الذي هو أمانه في عنق صاحبه والذي أمره الله سبحانه ورسوله الكريم بالحفاظ عليه.

إن المدقق في توجيهات الإسلام فيما يتعلق بغذاء الإنسان وطعامه يجدها توجيهات حضارية راقيه تسعى الأمم الحديثة المتقدمة طبيا إلى تطبيقها وتنفيذها بحذافيرها لما فيها من فائدة عظيمة على صحة الإنسان وقوته ألبدنيه والعقلية معاً.

وفي هذا الإطار أيضاً فقد حرم الإسلام إقتراف المحرمات وتجنب السلوكيات الشاذة حفاظا على الصحة وتجنبا للأمراض التي قد تسببها مثل هذه السلوكيات الخاطئة ومن اشد ما حرم الإسلام هو: الزني الذي اعتبره الإسلام فاحشه وساء سبيلا، حيث يقول جل وعلا: " ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا " (الإسراء 32)، وكلك فقد حرم الإسلام اللواط وهو عمل قوم لوط الذين خسف بهم الله الأرض عندما قارفوه وارتكبوه وذلك لأنه مخالفه للفطرة السليمة وشذوذ عن السلوك السوى القويم الذى شرعه الله للإنسان لقضاء وطره وشهوته وهو الزواج الصحيح الحلال، قال (ص): " ملعون من عمل قوم لوط"، هذا وقد ظهر في العصر الحديث ابتلاء من الله للأمم والشعوب التي خالفت الفطرة واستخدمت الشذوذ الجنسي كوسيلة لقضاء الشهوات وجعلته متاحا مباحا وهو مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) الذي يحصد سنويا ملايين القتلي ويفتك مِئات الملايين، انه عقوبة الله لأولئك القوم الذين عصوا الله واستحلوا محارمه وجاهروا بالمعصية، انه مرض يستنزف من الأمم الأموال الطائله والجهود الطبية المضنية ويدمر إقتصاديات كثير من الدول دون طائل أو نتيجة، وعانت البشرية حتى اكتشفت إن الحل هو بالتزام الأخلاقيات الفاضلة والتزام السلوكيات المستقيمة والتي دعا إليها الإسلام وحض عليها، وكذلك حرم الإسلام إتيان المرأه أثناء الحيض والنفاس لما في ذلك من أذى، مصداقا لقوله تعالى: " يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض.."(البقرة 222)، وقد اثبت الطب الحديث بان دم الحيض على بالميكروبات الضارة التي تلحق الأذى بالرجل وتتسبب بالالتهابات والأمراض.

وكذلك فقد أمر الإسلام بالتداوي واخذ العلاج حيث يقول (ص)" تداووا عباد الله فما انزل الله من داء إلا وانزل له الدواء "، هذه هي قاعدة الإسلام الإهتمام بالجسم والعناية به إن أصابه المرض أو حل به الضعف وذلك لكي يبقى قوياً مستعداً لكل ما يطلب منه، لان الإسلام أراد لأتباعه أن يبقوا أقوياء أصحاء جسديا ونفسيا وعقليا لان القاعدة في الإسلام هي أن "المؤمن كيس فطن " فالفطانة والذكاء واليقظة لا تكون بالجسم المريض الممتلئ بالعلل والأسقام بل هي في الجسم الصحيح النشيط القوي، وقد بين الإسلام للناس أساليب الحفاظ على البيئة السليمة الخالية من الإمراض كعامل وقاية قبيل الإصابة بالمرض حيث نهى (ص)عن تلويث الماء –الراكد-وذلك بالتبول فيه لأنه سيكون بيئة خصبه لانتقال الأمراض والأوبئة للآخرين قال (ص): " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم –الراكد- ثم يغتسل فيه " رواة البخاري، وكذل فان الإسلام استخدم أحدث طرق الوقاية من الأمراض وذلك بإستخدام أسلوب (الحجر الصحي ) وذلك حماية للناس من انتشار المرض و شر العدوى حيث قال (ص): " إذا اسمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وذا نزل وانتم بأرض فلا تخرجوا منها " أخرجه الترمذي.

نلحظ ومن خلال ما سبق بان الإسلام قد عني عناية فائقة وتامة بأتباعه حفاظا على أجسادهم وعقولهم ونفسياتهم لان الإسلام يريد الإنسان السليم السوي القوي النشيط لان مسؤوليته عظيمة وحمله ثقيل وهو بناء الأرض وعمارتها والقيام بأعباء دينه ورسالته السمحة لينشرها في كافه بقاع الأرض وأطراف المعمورة، والناظر في هذه الأساليب يجد دقتها وبلاغتها وعناية الإسلام من خلال بأدق تفاصيل وجزئيات حياة الإنسان، وان المتتبع لها لن يجد إلا السرور والسعادة وراحة الجسد والنفس معا.

#### سادساً: الأمن العلمي والثقافي والفكري والإعلامي:

إن الإسلام دين شامل وكامل لم يدع قضية إلا وتطرق إليها من خلال النصوص الكريمة سواء في القران العظيم أو السنة المطهرة، فهو يعالج أحوال الإنسان وتصرفاته في كل حالاته، مع نفسه، وفي علاقته بالله تعالى، وفي صلته بأسرته وفي علاقاته الكثيرة المختلفة بالمجتمع الذي يعيش فيه، وفي علاقات الدولة الإسلامية بالدول الأخرى، فهو ينظِّم كل هـذه الأحـوال والعلاقـات، (1) لـذلك فقـد اهتم بالإنسان حيث جعله أكثر المخلوقات تكريها وتقديسا من قبل الله عز وجل لدرجة انه أمر الملائكة إن يسجدوا له، ولعل المميز الرئيسي للإنسان عن غيرة من المخلوقات هو عقلة وفكرة الذي يسمو ويعلو به إلى التفكير والتدبر والنظر في ملكوت الله مما يدفعه إلى عبادة الله الذي خلق الكون ما فيه وأبدعه وصورة فأحسن تصويره، ومن أجل ذلك فقد أمره الله بالعلم والتعلم وكانت أولى الآيات القرآنية التي نزلت على رسول الهدى والرحمة هي (أقراء )، والعقل هو وسيلة التعلم والقراءة والحفظ في الإنسان فلولا العقل لما استطاع الإنسان التعلم والحفظ والتذكر، فبالعلم والتعلم يحقق الإنسان لنفسه الأمن الفكري والثقافي والعلمي الذي بحميه من الغزو الفكري المضاد (2) وبحصنه من كل أفكار سامه تحاول الدخول إلى عقلة لأنه يكون قوياً ممتلئاً بالأفكار السليمة والمنطق الصحيح، وبتحصين الفرد يتحصن المجتمع من كل غزو ثقافي معاد يريد بالأمة الشر عندها تعيش الأمة وهي آمنة مطمئنة على دينها وفكرها

(1) للمزيد انظر: محمد يوسف موسى: الإسلام وحاجة الإنسانية إليه، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 1999م، ص 40، 41.

<sup>(2)</sup> الأمن الفكري هو: الحفاظ على المكونات الثقافية الأصيلة في مواجهه تيارات الثقافية الوافدة أو الأجنبية المشبوهة، أي حماية وتحصين الهوية الثقافية من الاحتواء أو الاختراق وكذلك الحفاظ على العقل من الاحتواء من الخارج وصيانة المؤسسات الثقافية من الداخل من الانحراف الذي يؤمن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم " انظر: القرارعه، مصدر سابق.

وثقافتها وعلومها وخاصة إن ثقافتها وعقيدتها كانت مستهدفه منذ البدء، ويبدو إن ما وصل إليه العالم اليوم من مراحل حياتية جديدة كالعولمة يستهدف تذويب ثقافات الأمم وأفكارها وعاداتها وتقاليدها وقيمها الإجتماعية السامية -والتي تعتبر هي صمام الأمان في المجتمعات لأنها تقيها من الأمراض الإجتماعية الخطيرة- وصهرها في ثقافة عالمية واحدة دون مراعاة للخصوصيات، ولا شك أن هذا أمر يشكل خطرا كبيراً في حالة الآخذ به بشكل مطلق وترك ما تملك الأمة من خصوصية وهوية تميزها عن غيرها من الأمم والشعوب، فلا باس بالأصالة والمعاصرة حتى لا نبقى نغرد خارج السرب ونبقى خارج دائرة العلم والتكنولوجيا (أ)، ولاشك إن احتفاظ الأمة بثقافتها وقيمها وشريعتها ودينها مع آخذها بالمعطيات الايجابية للحضارة المعاصرة يحميها ويحصنها ويزيدها قوة ويحمي هويتها لأن ضياع الهوية يعني ضياع الأمة وخاصة أننا مأمورون بالأخذ بالعلم والتزود منه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وقد جاء الأمر على الأخذ بالعلم من رب العالمين حين قال لنبيه في محكم التنزيل: " إقراء باسم ربك الذي خلق " والعالم يحيط بما لا يحيط به غيرة فهو سلاح قوي للحفاظ على الأمة من الغزو الفكري والاقتعام الثقافي حيث يقول تعالى: " قلل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون " التوبة آية 112، وقال (ص): "طلب هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون " التوبة آية 112، وقال (ص): "طلب

<sup>(1)</sup> ما زالت بلادنا العربية خارج منظومة العلم والتكنولوجيا الحديثة رغم أنها تملك كل المقومات اللازمة لها من حيث العقول الذكية ورؤوس الأموال الغنية والموارد الأولية الهامة ولكن مع ذلك فإن نسبة مشاركة المواطن العربي في العلم والتكنولوجيا على مستوى العلم هي أدنى المستويات فمن بين 3،5 مليون ورقة بحثية في مجال العلوم والتكنولوجيا كانت نسبة مشاركة العلم العربي0، 3% في حين أن نسبة مشاركة إسرائيل 1، 3% رغم أن عدد سكان العلم العربي حوالي (280) مليون نسمة وعدد سكان إسرائيل (6) مليون. المصدر: صحيفة الرأي الأردنية، العدد 13052، تاريخ 2006/6/21.

العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة " رواة ابن ماجه، وهذا يدلنا على أهمية العلم ودورة في تحصين المجتمع والارتقاء به نحو التقدم والرخاء.

وأما الثقافة الإسلامية فهي تختلف عن غيرها من الثقافات وذلك لأنها تنبع من مصادر لا تنبع منها أية ثقافة، فهي نابعة من كتاب الله عز وجل ومن السنة النبوية المطهرة ومن التاريخ الإسلامي المشرف وسيرة السلف الصالح ومن اللغة العربية، وإن استناد الأمة على هذه المرتكزات يحميها ويحمى ثقافتها ويجعلها تستمد قوتها منها عندها يستعصى على كل حاقد أو مغرض الدخول إلى جسدها والفت في عضدها، أما إذا حادت الأمة عن هذه المرتكزات وتركتها فأنها تضعف وتتهاوى وتصبح كالريشة في مهب الريح، ولعل ما تشهده الأمة من واقع مرير في واقعها العلمي والثقافي والفكري هو بسبب انحرافها عن هذه الخطوط، فنلحظ وبكل وضوح -وخاصة في الوقت الحاضر- إن الأمة كثر فيها المنكر وتقلص المعروف وكثرت العصبيات والانقسامات المذهبية والطائفية وأصبح التفاخر والتنادى بالأنساب والأموال والعشيرة والقبيلة وتراجع التفكير العلمى والإنتاج الأدبى وركنت الأمة إلى غيرها واعتمدت في طعامها على ما ينتجه غيرها واللباس الذي يصنعه الآخرون والأثاث المستورد...الخ وهكذا، فأصبحت عاجزة ضعيفة متواكلة متخاذلة، ولعل الحل والمخرج من هذا الضياع العلمي والفكري الذي أوجد خلخلا أمنياً علميا وفكريا وثقافيا هو بالعودة إلى تبنى الثقافة العربية الإسلامية المبنية على الأسس المذكورة أنفا، لأنها تمتاز عن غيرها من ثقافات الأمم بمميزات تجعلها تستحق الحياة، ولعل أولى هذه المميزات: أنها مصبوغة بصبغه إلهية حيث يقول تعالى: " صبغة الله ومن أحسن من الله صبغه " البقرة 138.وكذلك تمتاز بالاتساع والعمومية مجالها الدنيا والآخرة، وهي ثقافة عالمية ليست مقصورة على جنس دون جنس، لأن الخلق جميعاً هم من صنع الله ولا فرق بينهم إلا بالتقوى، وقد جاءت تعاليم الإسلام للناس كافه فهي لم تميز بين ابيض ولا احمر ولا عربي ولا عجمي بل إن شعارها "إنا

المؤمنون أخوة " وما إن مصدرها الهي فلا شك أنها كاملة شاملة متوازنة واقعية  $^{(1)}$ .

ومن مقومات الأمن الثقافي للأمة هو حفاظها على لغتها العربة التي كانت في يوم من الأيام لغة العلوم والمعارف، والتاريخ يشهد بان معظم العلوم المعارف التي تدرس في جامعات الغرب حالياً هي من ثمار الحضارة العربية الإسلامية التي امتدت إلى أقاصي الأرض فكانت حضارة العلم والأدب الفنون والفلك والجغرافيا...وغيرها من العلوم المختلفة، وقد أنجبت هذه الأمة الكثير من الأدباء والفلاسفة والعلماء والشعراء والمفكرين والأطباء والفلكيين...الخ من المشاهير الذين برعوا في شتى العلوم والمعارف، ولكن حال الأمة اليوم من الناحية الثقافية والعلمية هـو حال يرثى لـه وخصوصاً في ظل وسائل الإعلام المختلفة التي أفرزتها التكنولوجيا الحديثة كالانترنت والفضائيات، حيث يلاحظ المتصفح لهذه الوسائل غياب اللغة العربية عن شاشاتها بينما نجد أن 88% من المضامين التي تبث عبر شبكة الإنترنت تبث باللغة الإنكليزية (2) ويكفى إن نعلم إن ما يترجم من الكتب إلى اللغة العربية في بلادنا العربية لا يزيد عن 300 كتاب سنويا وهو يساوى 5/1 ما تترجمه دوله مثل اليونان، وان ما ترجمناه منذ عصر المأمون إلى اليوم يساوى فقط عشرة آلاف كتاب تقريبا وهو ما تترحمه أسانيا في سنة واحدة فقط.(3)

وتعتبر مصر أكثر الدول العربية ترجمة للكتب حيث يترجم فيها 100 كتاب في العام مقابل 25 ألف كتاب بترجمها البونانيون و18 ألف كتاب بترجمها الأتراك

(1) للمزيد انظر: عمر الأشقر، مصدر سابق، ص 59 -76.

<sup>(2)</sup> محمد مرهف حسين أسد، مصدر سابق، ص45

<sup>(3)</sup> نبيل على، الثقافة العربية في عصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، يناير، 2001، ص 36.

وتترجم كتاباً واحداً مقابل 1700 كتاب يترجمها اليابانيون(١)، أضف إلى ذلك تقصير وسائل الأعلام وغيابها عن الساحة وخصوصاً المحطات الفضائية التي يقتصر الموجود منها على بث الأنماط الاستهلاكية أو المواد الهابطة الرخيصة التي لا تقدم أي نفع أو فائدة للمواطن، أضافه إلى تقصرها في الدفاع عن الأمة وعن قضاياها ونشر الصورة الحسنة عن دينها وثقافتها وأصالتها وخصوصاً في ظل الهجمة القوية التي تتعرض لها وخاصة بعد أحداث 11 أيلول 2001 التي أدت إلى توجيه أصابع الاتهام للإسلام ونبيه وأهلة واتهامهم بالتطرف والعنف والإرهاب وما زالت وسائل الإعلام العربية والإسلامية عاجزة عن الرد والدفاع عن نفسها ولعب الدور المأمول منها بالمقابل فان الغرب ينظر إلى التكنولوجيا باعتبارها أحدى الأدوات الهامة في النظام العالمي الجديد بأن بعض الباحثين والمفكرين إعتبر إن الحرب القادمة هي حرب التنافس من أجل السيطرة على المعلوماتية لأنها ستكون سلعه لا مكن الاستغناء عنها في مجالات الإنتاج المختلفة، بل انه سيصبح مكان من ملكها ملك زمام القوة بكل مقوماتها، أما في مجال الأمن فأن الغرب على لسان أكبر زعماءه برى بان التكنولوجيا ساهمت وستساهم في تحقيق الأمن مختلف أشكاله للدولة وستكون هي أبرز عناصر قوة الدولة في المستقبل، حيث يقول الرئيس الأمريكي (جورج بوش) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يبشر بالنظام العالمي الجديد: "أن ثورة المعلومات أدت إلى تـدمير أسلحة العزلة والجهل المفروضين بالقوة....لقد تغلبت التكنولوجيا في العديد من أنحاء العالم على الطغيان مثبتة بذلك إن عصر المعلومات يمكن أن يصبح عصر التحرير إذا ما عمدنا بحكمة إلى تحديد قوة الدولة وحررنا شعوبنا لكي تتمكن من إستخدام الأفكار والاختراعات والمعلومات الجديدة خير إستخدام "(2).

(1) المصدر السابق، ص 16.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص19

#### سابعاً: الأمن النفسي (1):

لقد كان الفرد في الإسلام موضع الإهتمام ومحور التفكير وذلك لأن بناء الفرد الصالح يعني بناء الأمة الصالحة، لذا فقد أولاة الإسلام العناية الفائقة واهتم بأمنه الإجتماعي والإقتصادي والسياسي والثقافي والعلمي...الخ من عناصر الأمن والتي هي في النهاية محصلة لأمن نفسي واطمئنان داخلي وراحة ذهنية ونفسية تنعكس أثارها على المجتمع بأسرة، فاستقرار نفسية الفرد تمنح الأمة كلها الإستقرار والطمأنينة ومما شك فيه إن النفسية المضطربة والغير مستقرة نتائجها السلبية تنعكس على الأمة وعلى أمنها القومي.

لذا فقد اهتم الإسلام بموضوع الصحة النفسية والتي هي شرط هام وعامل من عوامل تكامل شخصيه الإنسان السليم، وذلك لان سلامه النفسية تعني سلامه بقيه الجسد وان عله النفس تؤدي إلى اختلال الموازين واضطرابها وتغير أنهاط السلوك وانهيارها، وللمزيد من التوضيح يجدر بنا أن نعرف الصحة النفسية والتي تعني: "قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه وهذا التوافق هو الذي يؤدي إلى التمتع بحياة خاليه من الاضطرابات، حيث يتسم الفرد بالرضا عن نفسه وعن مجتمعه حيث لا يبدو عليه ما يدل على سخطه على مجتمعه كما انه لا يسلك سلوكا اجتماعيا شاذا بل تكون كل سلوكياته معقولة تدل على الاتزان العاطفي والانفعالي والعقلي في مختلف المجالات وتحت تأثير جميع الظروف "، وهو وفقا لما ذكر أعلاه يكون صحيح النفس سوي الشخصية سليم التصرف ويكون ذا صحة نفسيه سليمة. (2)

<sup>(1)</sup> هو الشعور بالهدوء والسكينة والسلام وان يحيطك الأمان والاطمئنان في كل لحظـة وفي كـل جانـب من جوانب حياتك ". انظر: القرارعه مصدر سابق.

<sup>(2)</sup> للمزيد انظر: محمد جمال الدين محفوظ، مصدر سابق، ص ص 240 241.

ومنهجيه الإسلام في تقويم نفسيه الإنسان هي منهجيه متطورة وعصريه تصلح لكل زمان ومكان، لذا فلا حق لجاحد أو منكر أن يقول إنها أساليب وطرائق عفا عليها الزمن وباتت قديمة وباليه، بل أنها الحلول الناجعة لما تعانيه البشرية اليوم من ازدحام عياداتها ومستشفياتها –وخاصة في الغرب المتقدم!!!- من كثرة المرضى الذين يعانون من صنوف الأمراض والعلل النفسية والإصابات الروحية كالهم والحزن والقلق والكسل والاكتئاب والخوف والفصام والهلوسة والأرق والعصبية والانتحار وغيرها الكثير مما نتج عنه أمراضا جسديه كارتفاع الضغط والسكري وألم المفاصل... الخ مما يستنزف الأموال الطائله لعلاجها ولكن دون فائدة، ولكن الإسلام العظيم لديه الحل، وذلك وفق منهجيه أثبتت جدارتها وقدرتها على شفاء على النفس وبقاء الإنسان سليم الروح والنفس والضمير والجسد، لذا تجد الإنسان الممتلئ قلبه بالإيان والمتعلق بخالقه يتمتع بالصحة النفسية التامة ويشعر بالسعادة الغامرة في كل وقت وحين وهذا ما أثبتته دراسات الغرب الكثيرة في مسيرة بحثها عن علاج أمراض الروح والنفس (1).

إما منهجيه الإسلام في بناء الأمن النفسي للفرد وللمجتمع فتتلخص فيما يلي:

1. بقاء النفس والروح متجهة ومتعلقة بالخالق عز وجل وتوجهه إليه سبحانه، لان في ذلك الطمأنينة والراحة، حيث يقول تعالى: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب "، إن في ذكر الله والتعلق به راحة للنفس وطمأنينة للضمير لان الإنسان عندها يدرك أن مصيره ورزقه وأجله بيد خالقه وليس لأحد من البشر مهما كانت قوته وجبروته أن يضره أو ينفعه بشيء إلا بإرادة الله عز وجل، حيث يقول سيدنا رسول الله في الحديث: " واعلم انه لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد قدرة الله عليك "، ومن مظاهر التعلق بالله عز وجل هو

\_\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> يمكن للمزيد مراجعه: عبد الله بن عبد العزيز العيدان، **طريقك إلى الصحة النفسية**، الرياض، 1418هـ ص9-30.

المداومة على قراءة القران لان في ذلك شفاء للصدور وتخلص من القلق والاضطراب، حيث يقول تعالى: " وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين " الإسراء 82، .

2. حسن التعامل مع الناس جميعا والتواضع لهم والرفق بهم واللين معهم واحترامهم وإستخدام أسلوب التسامح والصفح والعفو عنهم، لان هذا الأسلوب هو الطريق نحو بناء جسور المودة والتراحم والتآلف بين الناس عندها تسود العلاقات الانسانيه حاله من الهدوء والاتزان والطمأنينة، وينعدم منها العنف والتطرف والاضطراب ويتحقق الأمن الإجتماعي، وأن ما تعاني منه البشرية اليوم سببه وبلا شك هو انعدام التعامل بالرفق واللين واحترام الأخر والتسامح فيما بين الناس، قال تعالى: " والكاظمين الغيظ ولعافين عن الناس والله يحب المحسنين " ال عمران 134.

3. أمر الإسلام المسلم بالتفاؤل والاستبشار بالخير ونبذ اليأس والقنوط حيث يوجهنا لذلك رب العزة فيقول: " ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون " يوسف 87، وكذلك فان من يتفاءل بالخير يجده لأن القاعدة هي (تفاءلوا بالخير تجدوه) والتفاؤل والاستبشار يؤديان بالإنسان إلى راحة البال وهدوء الأعصاب والنفسية وطمأنينة الضمر.

4. يدعوا الإسلام الإنسان المسلم إلى البشاشة وطلاقه الوجه لدرجه انه اعتبر تبسم الإنسان المسلم في وجه أخيه المسلم صدقه، وهذا السلوك يجعل الإنسان يعتاد ألابتسامه واللطافة في التعامل مع الآخرين فيجعلهم يحترمونه ويقدرونه ويبادلونه نفس الشعور مما يخلق أجواء مريحة سواء في البيت أو الشارع أو العمل، بـل في كـل مكان.

5. قناعة الإنسان بما قسم الله له، عندها تطمئن نفسه ويرتاح باله ويعرف أن
 هذا هو نصيبه في هذه الحياة حتى وان كان ما أوتي قليل ويسير لأنه من عند مقسم

الأرزاق وهو الله القادر، حيث أن رضا الإنسان بما قسم الله له يجعله أغنى الناس لان القاعدة في ديننا هي قوله تعالى: " (وعسى أن تكرهوا سيئا وهو خير لكم وعسى انم تحبوا شيئا وهو شر لكم...) وكذلك القاعدة النبوية التي تقول: (وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس) وفي تراثنا العربي الإسلامي "القناعة كنز لا يفنى ".

6. الصبر والشكر نعمتان من نعم الله على الإنسان المسلم يجعلانه يشعر بالطمأنينة وراحة النفس فهما السلاح الحقيقي لمواجهه الاضطراب والقلق على ما فات أو نقص، قال تعالى: "لئن شكرتم لأزيدنكم "إبراهيم 7، لان الخير كله في الصبر والشكر وهذا ما نبئنا به نبي الهدى والرحمة حين قال: "عجبا لأمر المؤمن إن أمرة كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له "، رواة مسلم، وقوله تعالى: "والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا..) البقرة 177.

7.إن النظر إلى ما عند الآخرين وتمني زوال النعمة وتحولها عنهم هـو مصـدر القلق والاضطراب، لذا فان الإسلام أراح الإنسان من هذا العناء وأمره بالقناعة، حيث طلب منه أن لا ينظر للناس بعين الحسد والطمع بما يملكون، قال تعالى: " ولا تمـدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا "طـه 131، وقولـه تعالى: " ولا تتمنوا ما فضل الـلـه به بعضكم على بعض "، عندها ترتاح نفسه ويهدأ باله.

هذه بعضا من أسس المنهجية الإسلامية في بناء الأمن النفسي للإنسان السليم الصحيح النفس والروح، لان الإسلام يدرك أن الإنسان القوي نفسياً هو ذاته القوي بدنياً وعقلياً لان الروح والجسد هما مكونات الإنسان الكامل الصحيح وهما بالتالي أسس بناء الأمن النفسي في المجتمع المسلم.

## ثامناً: الأمن السياسي:

يتكامل الأمن في الإسلام ليشمل كافة المجالات الحياتية فهو شامل بشمولية رسالته وعام بعموميتها فهو لم يدع شأناً إلا ووضع له الأسس والمبادئ التي تحقق للناس ما يسهل عيشهم وييسر أمورهم اليومية، ولعل الجانب السياسي في الإسلام من الجوانب الهامة التي عالجها وأحاط بها بقصد توفير الحياة الحرة الكريمة في ظل دولة مسلمة تقيم شرع الله وتحتكم إلى منهاجه، فلقد عالج الإسلام كل قضايا الحياة، السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإدارية.... الخ من مناحي الحياة المتعددة، وذلك من خلال النصوص العظيمة في القران الكريم والسنة المطهرة، فكانت النصوص هي دستورهم وهاديهم إلى ما يريدون من أهداف وغايات، ولا شك أن الأهداف والغايات ألاستراتيجيه البعيدة المدى - كالأمن، الإستقرار، الكرامة، العزة، والامتداد والتطور، والتقدم والانتصار، .....الخ - لا تتحقق إلا بالدولة، والدولة تحتاج إلى قائد يقود هذه الأمة من خلالها إلى تصبو إلية، لذا فقد وضع النبي الكريم علية الصلاة والسلام أسس بناء الدولة العصرية القائمة على التكافل الإجتماعي والتراحم بين أفرادها وفق الدستور الذي وضعه لها علية الصلاة والسلام والمستمدة نصوصه من الكتاب العظيم والتي كانت هي الخطوط العريضة للنظام السياسي الذي يسوس الناس ويرعى مصالحهم لذا فأن السلطة في النظام السياسي الإسلامي ليست سلطة استبدادية، وهذا ما يتضح من تتبع مسيره بناء الدولة في الإسلام، حيث كانت الشورى من أقدس مؤسساتها ومن أهمها، كذلك فإن الحاكم في النظام الإسلامي ما هو إلا فرد من أفراد الأمة معرّض للمساءلة من قبلها إن هو قصر أو تقاعس عن أداء واجباته تجاهها.

ومن خصائصه أيضاً أن الأفراد يجب أن يتمتعوا بالاحترام والحماية وهو ما اصطلح عليه حديثاً بـ"مواثيق حقوق الإنسان" التي جاءت بها الأمم المعاصرة رغم أن الإسلام أوجدها وسبقها في وضعها عنات السنين.

وما تعاليم الإسلام حول العدالة والمساواة والشورى وإعطاء الحريات للناس بالتنقل والتعبير وغيرها من الحريات المؤطرة بتعاليم الشريعة الإسلامية إلا خير دليل على ذلك.

كذلك فإن من الخصائص الهامة لنظام الحكم في الإسلام هـو: احترام أصحاب الديانات الأخرى وعدم الاعتداء عليهم، فلهم حق ممارسة شعائرهم الدينية وممارسة القوانين الخاصة بهم فلا يجوز لأحد التعرض لهم أو الإساءة إلى معتقداتهم بـل أنهـم يحظون بالحمايـة والرعايـة أن هـم قـاموا بمـا طلـب مـنهم والتزمـوا بتعـاليم الدولـة الإسلامية.

وبذلك نجد أن نظام الحكم في الإسلام ليس له شكل محدد أو نظام ثابت، بل أن ذلك متروك للأمة تختار الشكل الذي يناسبها حسب الظروف والأحوال والخصوصيات بشرط أن يتم الالتزام بمبادئ الشريعة المنطلقة من القرآن والسنة (1) لذلك يعتبر الإسلام أن إختيار الشكل المناسب للحكم هو من حق الأمة انطلاقاً من حق الأمم والشعوب والحضارات أن تتميز في خياراتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية....الخ، وخاصة أن نظام الحكم في الإسلام هو نظام شامل لكل جوانب الحياة من اقتصاد وسياسة، وعلوم وفكر...وغيرها كذلك لم يمنع الإسلام الأمة من الإطلاع على تجارب الشعوب والأمم الأخرى في الحكم مع المحافظة على أصالة التجربة الإسلامية الفريدة من نوعها، وخصوصاً أن الأمم المعاصرة تسعى للوصول إلى أنظمة جديدة في الحكم تقوم على قيم الحرية والانفتاح وحكم الشعب بنفسه كالديمقراطية والليبرالية وغيرها، ولكن يحق لنا أن نقول بأن نظام الحكم الإسلامي سبق هذه المذاهب وهذه النظريات بمئات السنين، لأنه جاء بمبادئ الحرية والمساواة واحتارام حقوق الإنسان وإطلاق التفكير الإنساني من عقاله لمجاراة التطورات في الحياة المعاصرة، وهذا ما تسعى جاهدة له هذه النظريات.

(1) البيان الختامى للدورة الثالثة عشرة لمؤسسة آل البيت.

وواجب الأمة في هذا الزمان أن تسعى للاستفادة من تجارب الآخرين في الحكم مع المحافظة على أصالتها وهويتها في هذا المجال وصولاً إلى تحقيق سعادة ورفاهية شعوبها وأفرادها، ولعل ما سبق ذكره هو فيض من غيض في مجال الأمن السياسي في الإسلام وكيفيه تحقيقه من خلال إتباع الأسس التي وضعها الإسلام وأمر أتباعه أن يسيروا وفقاً لها.

إن ما يشهده العالم اليوم من أزمة إقتصادية أودت بنظامه المالي والإقتصادي والمصرفي وشلت قدراته فأحالته إلى الركود والإنهيار، يدفع العالم إلى النظر إلى النظام الإقتصادي الإسلامي كمخلص له من أزمته الراهنة التي سترزح البشرية تحت وطأتها لسنوات عديدة، والدليل على ذلك أن المؤسسات التي تطبق النظام الإقتصادي الإسلامي كانت هي الانجح والأقدر على تجاوز المحنة وهي الأقل تضررا من الزلزال المالي والإعصار الإقتصادي الذي يجتاح العالم.

# الفصل السادس الأمن والسلم العالميين

# الفصل السادس الأمن والسلم العالميين

"......إن الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة كقوة مهيمنة على العالم يضعف الأمن الدولي.... وإن رغبة الولايات المتحدة في تعزيز هيمنتها العالمية أدت إلى فقدانها فرصة تاريخية لإرساء نظام عالمي ديمقراطي بحق......."

الرئيس الروسي (دعتري ميدفيدف) 2008/10/8

انه من غير المعقول الحديث عن الأمن والسلم الدوليين بعيدا عن امن الفرد أولا وأمن الدولة ثانيا وأمن الإقليم ثالثا وذلك لأنها المكونات الرئيسية للأمن العالمي الشامل الذي أصبح هدفا تسعى إليه الأمم المعاصرة، إن منظومة الأمن تتكون من معادلة سهلة الفهم بسيطة التوضيح يمكن تلخيصها بما يلي: امن الفرد =امن الدولة، وامن الدولة = أمن الإقليم، أامن الإقليم = امن المنطقة، وامن المنطقة = امن العالم، وباختصار فأن (امن الفرد +امن الدولة الوطني +امن الإقليم +امن المنطقة = امن العالم اجمع !!، لذا فان الدول الكبرى الباحثة عن امن العالم يجب عليها إن تسعى أولاً لتأمين الأفراد في بيوتهم ومساكنهم ومدارسهم ومزارعهم ومصانعهم لأنهم يشكلون الحلقة الأقوى والحلقة الأولى في لبنة الأمن العالمي، والأمن المطلوب لهم هو الأمن السامل المحتوي على كافه العناصر كالأمن الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والغذائي والصحي و النفسي، والثقافي.... الخ من عناصر الأمن التي لا يستطيع إن يحيا الإنسان بدونها.

لقد عانى الإنسان على هذه الأرض كثيراً فعاش في الفقر والحرمان تارة وفي الحروب الطاحنة تارة أخرى...، لقد فقد الأمن والسلام الدوليين طويلا على هذه

الأرض وكان لابد من وضع حد لملايين البشر الذين يموتون حرقا بنيران السلاح أو جوعا من قلة الطعام أو في العراء من شدة البرد لأنهم لا يجدون مأوى يضمهم، لقد كان من أبرز ملامح فقدان الأمن العالمي هي الحروب الكونية التي شهدتها البشرية منذ بدايات القرن العشرين ومات خلالها عشرات الملايين من المدنيين الأبرياء وحرقت ملايين الهكتارات وأصبحت رماداً اسودا لا تنبت إلا الحزن والدموع.

خرجت الدول منهكة من الحروب وأرادت وضع حد لهذه المآسي التي يعاني منها ملايين البشر وقررت التكفير عن ذنبها فأعلنت عن ميلاد مفهوم جديد في العلاقات الدولية هو مفهوم (الأمن الجماعي) فقررت من أجل بلورته إيجاد منظمة دولية تحتكم إليها في نزاعاتها وتنظم لهل شؤونها وترعى الأمن الجماعي للأمم كافه، ولإلقاء المزيد من الضوء على هذا المفهوم لابد من تعريفه وتفصيل معناه، حيث عرفه الكثير من المهتمين والباحثين في الشأن الدولي ومن ضمنهم:

- الدكتور إسماعيل صبري مقلد حيث يقول: " إن الأمن الجماعي يهدف وبالدرجة الأولى إلى الحيلولة دون تغيير الواقع لدولي أو الإخلال بأوضاعه وعلاقاته وتبديلها في الاتجاه الذي يخدم مصلحة دولة معينه على حساب غيرها من الدول "(1).

ومن خلال هذا التعريف يتبن لنا بان الغاية الرئيسية والهدف الأسمى لهذا المفهوم هو العمل الجماعي المشترك من قبل المجتمع الدولي من أجل منع اعتداء دولة على أخرى والعمل على ردع العدوان بطريقه جماعية ضد من يستخدم قوته لزعزعه امن واستقرار دولة أخرى.

ومن أجل تحقيق ذلك الهدف اجتمع ممثلو 32 بلدًا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بالقرب من باريس عام 1919م للاتفاق على ترتيبات السلام. وقرروا حسم نزاعاتهم عن طريق المفاوضات تحقيقا للأمن الجماعى واتفقوا أن تقوم الدول بناءً

\_

<sup>(1)</sup> إسماعيل صبرى مقلد، العلاقات السياسية الدولية، ط3، جامعة الكويت، 1984، ص 293.

على ذلك، بالتكاتف ضد الأعمال الحربية التي تقوم بها أي دولة. وأعلن عن ميلاد عصبة الأمم عام 1920م، وهي تجمع لعدد من الدول للمحافظة على السلام العالمي عن طريق الأمن الجماعي وكانت تتضمن ثلاثة أجهزة رئيسية هي: الأمانة العامة، مجلس العصبة، الجمعية، وقد أسند إلى العصبة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لتنفيذ الأمن الجماعي الذي نصت علية المادة (10)من ميثاق العصبة والذي يدعوا إلى المحافظة على سلامه أراضي واستقلال جميع الأعضاء ضد أي عدوان خارجي وقد أناطت هذه المادة الدول بفرض العقوبات العسكرية او الإقتصادية او السياسية التي تزاها مناسبة ضد المعتدي، ولكن يبدو أن بذور الحرب ما زالت تنمو في أحشاء المجتمع الدولي وكان نمو هذه البذور أقوى من أن توقفه هذه المنظمة الدولية التي لا تمتلك قوة تردع بها من يتعدى على الأمن الجماعي للبشرية، إضافة الى العيوب القانونية في العهد الخاص بإنشائها جعلها قاصرة عن أداء واجباتها لذا فهي لم تقم بواجبها في تطبيق الأمن الجماعي حق القيام فهي لم تفعل شيئا إزاء العديد من النزاعات التي نشبت في العالم والتي من أهمها:

- -هجوم اليابان على الصين عام 1931م،
- ولم تقم بإيقاف الهجوم الإيطالي على أثيوبيا عام 1936م،
  - احتلال ألمانيا للنمسا عام 1938م.
  - -الحرب الأهلية الأسبانية عام 1936 -1939.

بالإضافة إلى الكثير من النزاعات الأخرى والتي كانت تؤثر على مصالح الدول الكبرى والتي هي جزء من بقايا الحرب العالمية الأولى، ولذلك فشلت في تحقيق الأمن الجماعي المنشود مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 بعد غزو ألمانيا لبولندا (1).

.

<sup>1) )</sup> للمزيد انظر: سعد حقى توفيق، مصدر سابق، ص333 -341.

#### الأمن الدولي Universal Security:

اشتعلت الحرب العالمية الثانية وأحرقت بنيرانها الأخضر واليابس، وتعرض الأمن والسلم الدوليين إلى خطر كبير بل إلى فان تام وتوجت هذه الحرب الضروس بحسم لم يكن يتوقعه احد حيث استخدم فيها السلاح الذي ما توقع صانعوه إن يفعل ما فعل، لذا استدعى الأمر البحث عن السلام وخاصة إن العالم لم يعرف له طعما منذ سنوات، وبعد انتهاء الحرب اجتمعت الدول المنتصرة والتي هي الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد السوفيتي، والمملكة المتحدة وبحثت وضع صيغة أمنية علية. وإقامة تنظيم دولي جديد، يستند إلى مبادئ وأسس دولية، بعد ما تبين عدم جدوى الهيئة السابقة (عصبة الأمم) والتي أثبتت فشلها وعدم قدرتها على ضبط الأمن العالمي والحفاظ علية، وذلك عائد إلى عدم قدرة أجهزتها وميثاقها على مجاراة ومواكبة المتغيرات في المجتمع الدولي.

أصدرت الدول المجتمعة بيانا أولياً في 7 أكتوبر 1944 تضمن مقترحات للأسس والمبادئ، التي سيقوم عليها التنظيم الدولي الرسمي الجديد، والذي أريد إن يكون اسمه "هيئة الأمم المتحدة"، وتضمن البيان الأولي قائمة المقترحات والتي احتوت ستة مبادئ، وقد كان أبرزها هو المبدأ الخامس الذي كان ينص على: "مساعدة التنظيم الدولي، إذا اضطر إلى استعمال القوة" وهذا بحد ذاته مؤشر على إن التنظيم الجديد ستكون له سلطة وقوة تمارس على من يخالف أو يحيد عن الشرعية الدولية ويؤثر على الأمن والسلم في العالم.

لقد وافقت الدول المنتصرة وحلفائها والتي كانت قد أعلنت الحرب على دول المحور على هذه المبادئ الستة، والتي بلغ عددها حوالي 40 دولة منها عدد من الدول العربية هي: المملكة العربية السعودية ومصر والعراق وسورية ولبنان وأعلن ميثاق للأمم المتحدة، خلال مؤتر سان فرانسيسكو في 25 أبريل ـ 26 يونيه 1945

حيث وافقت 111 دولة على جميع مواد الميثاق، وقد وقع منها 50 دولة عليه (من ضمنها الدولة العربية الخمس المشار إليها سابقاً).

لقد اختلف تشكيل هيئة الأمم المتحدة عن عصبة الأمم من حيث أنها امتلكت -ومن خلال نصوص ميثاقها- القوة لردع كل من يحاول الانقضاض على الشرعية الدولية أو تعريض الأمن والسلم الدوليين إلى الخطر، حيث أكد ميثاق الأمم المتحدة على أهمية ودور مجلس الأمن ومسؤولياته وواجباته في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وذلك من خلال الطابع الإلزامي لقراراته يتضح دور مجلس الأمن من خلال ما جاء في المادة 43 من الميثاق، والتي تقضي بتعهد الدول الأعضاء أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن، بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة، كل ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن (1) وبذلك يتضح الدور التنفيذي لمجلس الأمن في تنفيذ الهدف الأسمى الذي قامت علية الأمم المتحدة، ولمجلس الأمن وظيفتان هما: حل المنازعات سلميا كما ورد في الفصل السابع من الميثاق، والأخرى حلها بالقمع والقوة وهو ما ورد في الفصل السابع من الميثاق، بل إن مجلس الأمن أنيطت بة مهمة تحديد ما ذا كان قد وقع تهديد للسلم والأمن الدولي أو أي عمل من أعمال العدوان وهذا ما ورد في نص المادة 39 من المئاق.

لقد اقتضت مهمة خلق الأمن الدولي إيجاد قوات مسلحة تابعه للأمم المتحدة تقوم بالتنفيذ وهو ما ورد في نص المادة 1/43. حيث اقتضت المواد من 43 إلى 47 أيضاً ضرورة توقيع الدول على إتفاقيات خاصة مع الأمم المتحدة بهدف تكوين قوات مسلحة وان من يضع الخطط الحربية لهذه القوات هو مجلس الأمن ذاته، وقد برزت

(1) سليمان أبو سويلم، **دعوات الإصلاح لمنظمة الأمم المتحدة وأهميتها**، المجلة الثقافية، العدد 70 أيار 2007، عمان، ص67.

(2) لمزيد من التفصيل انظر: سعد حقى توفيق، مصدر سابق، ص 344 -348.

الحاجة نتيجة للمتغيرات لدولية إلى إنشاء هذه القوات والتي ممثلت مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار بين القطاعات المتحاربة أو الإشراف على الهدنة بين الأطراف المتحاربة وجاءت هذه القوات على نوعين هما:

#### 1. المراقبين الدوليين:

وهم ضباط من جنسيات مختلفة يتم إختيارهم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإرسالهم بعد تدريبهم على المهام المطلوبة منهم إلى مناطق المسؤولية، وأبرز مهام هؤلاء المراقبين هي مراقبة وقف إطلاق النار أو محاولة تقريب ووجهات نظر الأطراف المتنازعة بهدف إحلال السلام بينها، هذا وقد تزايد عدد المراقبين الدوليين وخاصة بعد عام 1990 عندما كثرت النزاعات في مناطق العالم المختلفة وإزداد نشاط الأمم المتحدة في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين فاستدعى الأمر إرسال المراقبين لها مثل سيراليون، ليبيريا، هايتي، ارتيريا، البوسنة، كرواتيا، العراق، السودان...الخ من مناطق النزاع المختلفة.

# 2. قوات حفظ السلام المسلحة (1):

تعود بدايات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى عصر الحرب الباردة يوم كانت وسيلة لحل النزاعات بين الدول وذلك من خلال نشر أفراد عسكريين من بلدان مختلفة، غير مسلحين أو يحملون أسلحة خفيفة ويعملون تحت قيادة الأمم المتحدة، بين القوات المسلحة التابعة للأطراف المتنازعة سابقاً.

إن إنشاء قوات تابعه للأمم المتحدة وفقاً للأساليب التي أستخدمت في تشكيلها يعتبر نظاماً جديداً أوجدته الأمم المتحدة بهدف معالجة نزاعات خطيرة ظهرت في مناطق مختلفة من العالم، وإن إنشاء هذه القوات قد أرسى مبادئ وقواعد جديدة لمعالجة الحالات التي قد تتسبب في الخلل في الأمن والسلم الدوليين أو وقع عمل من

<sup>(1)</sup> للمزيد عن هذا الموضوع يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني لهيئة الأمم المتحدة: www.un.org

أعمال العدوان من دولة على أخرى عندها يتم إنشاء قوات دولية غايتها حفظ الأمن والسلم ومعالجة كل حالة حسب ظروفها، وعادة يتم دعوة قوات حفظ السلام عندما تطلب القوى الدولية الرئيسية من الأمم المتحدة وضع حد للنزاعات التي تهدد الإستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين ((أ.

عادة يتم نشر قوات حفظ السلام عندما ينفذ وقف إطلاق النار وتعطى أطراف النزاع موافقتها. فقوات الأمم المتحدة واجبها هو أن تراقب الحالة على أرض الواقع وترفع تقارير محايدة حول الالتزام بوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات أو العناصر الأخرى في اتفاق السلام. وهذا يهنج الوقت ويفسح المجال أمام الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع.

لقد أدى انتهاء الحرب الباردة في التسريع في إحداث نقلة جذرية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وعمليات حفظ السلام المتعددة الأطراف. وانطلاقا من روح التعاون الجديدة، أنشأ مجلس الأمن بعثات لحفظ السلام أكبر وأكثر تعقيدا، بهدف المساعدة في غالب الأحيان على تنفيذ اتفاقات السلام الشاملة بين أطراف النزاعات الداخلية. وما برحت عمليات حفظ السلام تضم عناصر غير عسكرية حرصا على تحقيق الاستدامة. فتأسست إدارة عمليات حفظ السلام عام 1992 لكي تدعم هذا الطلب المتزايد على عمليات حفظ السلام المعقدة وازدادت وتوسعت واجبات هذه القوات حيث أصبح تقوم بعمليات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين السابقين في الحياة المدنية، وتوفير الأمن للمجموعات الضعيفة من السكان وإصلاح القطاعين القضائي والأمني، ومراقبة حقوق الإنسان وإعادة توطين اللاجئين والمشردين داخليا. وتوفر هذه البعثات مساعدة أمنية فيما تنفذ برامج إنسانية

<sup>(1)</sup> للمزيد من التفصيل مكن الرجوع إلى: جابر إبراهيم، الأسس القانونية لقوات حفظ السلام الدولية، مطبعة دار السلام، بغداد، 1979، ص 215 -220.

وأخرى للمعونة الإقتصادية، كما تدعم عمليات سياسية معقدة وانتخابات في أغلب الأحيان.

لقد حققت العمليات الجديدة نجاحا. ففي السلفادور وموزامبيق مثلا وفرت عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام السبل الهادفة إلى إحلال سلام ذاتي البقاء. وقد باءت بعض الجهود بالفشل، ربما بنتيجة تقييم متفائل أكثر مما ينبغي لما تستطيع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام إنجازه. ففي حين كانت البعثات المعقدة في كمبوديا وموزامبيق جارية، أرسل مجلس الأمن قوات حفظ سلام إلى مناطق نزاع مثل الصومال، حيث لم يتم وقف لإطلاق النار أو الحصول على رضا جميع أطراف النزاع. ولم تكن هذه العمليات تملك القوى العاملة، أو تحظى بدعم الإرادة السياسية لتنفيذ الواجبات المناطة بها. وقد عانت عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام جراء حالات الفشل، لا سيما مجزرة سريبرينيتشا عام 1995 (في البوسنة والهرسك) والإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، فترة تخفيض في النفقات وفحص ذاتي.

أما أبرز بعثات حفظ السلام في العالم فهي:

- أكبر عملية لحفظ السلام في ليبريا،
- عملية( أونوسي) في كوت ديفوار.
- بعثة إضفاء الإستقرار في هايتي (مينوستا).
- وعملية الأمم المتحدة في بوروندي (أونوب).
- وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تمت إعادة هيكلة وتوسيع مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك (مونوك) بشكل أساسي وحلت بذلك محل ليبريا كأكبر عملية لحفظ السلام وفتحت مقرا جديداً في شرق البلاد المضطرب.
- وكذلك استمر التخطيط لبعثة في السودان كي تبدأ الانتشار حالما يتم توقيع اتفاق للسلام.

- ووفرت الإدارة دعما إداريا وكذلك لوجستيا لبعثة الأمم المتحدة في العراق (اونامي).

لقد شهد عام 2004 توسعا كبيراً في أعداد وواجبات هذه القوات حيث وصل العدد إلى حوالي 100 ألف فرد مشتركين في أكثر من 17 عملية اغلبها في أفريقيا، ووصل مجموع ما أنفق على عمليات حفظ السلام حتى عام 2004 اقل من 4 مليارات دولار، وصرح الأمين العام السباق للأمم المتحدة (كوفي أنان) إن 30 مليارا من الدولارات أنفقت على عمليات حفظ السلام في تاريخ المنظومة تمثل 1/30 ما أنفق في عام 2003 فقط على الإنفاق العسكري العالمي.

وقد أجبرت الزيادة المستمرة في عمليات حفظ السلام الأمانة العامة على تطوير إستراتيجياًت جديدة ومبتكرة. ولكن إذا أريد للأمم المتحدة أن تنجح في مواجهة هذه التحديات الغير المسبوقة وإدارة عمليات حفظ السلام الجديدة فإنها تبقى بحاجة إلى دعم سياسي ومالي أكبر من الدول الأعضاء.

وما بين الحين والأخر يعترف مسؤولوا الأمم المتحدة بصعوبات التمويل المالي لعمليات حفظ السلام، حيث اعترفت نائبة الأمين العام (لويز فريشيت) بأهمية توفير المساعدة المالية والعتاد لعمليات حفظ السلام حيث ناشدت البلدان المتقدمة أن تسهم بالقوات أيضاً. ولاحظت "تحولا واضحا في تشكيل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة" على مر السنين: ففي نهاية عام 2004 كانت أكبر الدول المساهمة بالقوات والشرطة جميعا من العالم النامي وقدمت ثلثي جنود الأمم المتحدة لحفظ السلام تقريبا. وأكبر المساهمين هي بنغلاديش وباكستان حيث قامتا بنشر ربع القوات النظامية. لكن الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، فيما دفعت 40 في المائة من ميزانية حفظ السلام كان لها 318 من وفيما دفعت الولايات المتحدة 36 في المائة من ميزانية حفظ السلام كان لها 318 من رعاياها فحسب من القوات في الميدان بحلول نهاية العام. وتحتاج الأمم المتحدة بوجه

خاص إلى وحدات مدربة بشكل جيد للغاية لبعض المهام المحددة لبعثات حفظ السلام المعاصرة، وتلك موجودة بشكل أكبر في جيوش البلدان المتقدمة.

ولكن مع توسع نطاق عمل هذه القوات وازدياد أعدادها بسبب ازدياد حالات النزاع على المستوى الدولي فقد أصبحت تعاني من نقص في التمويل، ولعل الأزمة المالية العالمية بدأت تلقي بظلالها على تمويل الأمم المتحدة وهذه ما أبدى تخوفه منه الأمين العالم للأمم المتحدة (بان كي مون ) عشية الأزمة المالية العالمي في أيلول 2008، حيث طلب من الدول الممولة أن لا تقلص مساعداتها للأمم المتحدة، خوفا من عجز الأمم المتحدة عن أداء واجباتها لأن ذلك سيؤدي الى تفاقم الخلل في منظومة الأمن والسلم الدولين مما يعرض الملايين من البشر في كل بقاع الأرض إلى الموت والتشرد.

إضافة إلى هذه الصعوبات فإن قوات حفظ السلام تواجه تحديات أخرى حيث ما تزال عملية جمع أموال كافية بسرعة لبعض المهام الأساسية لحفظ السلام كنزع السلاح، والتسريح وإعادة إدماج المقاتلين السابقين في المجتمع هو الهم الأكبر فانه ما زالت هناك صعوبة في جعل الدول الأعضاء تسهم بقوات وشرطة مدربة ومجهزة جيدا بشكل مواتي وبالمهارات الفنية واللغوية الصحيحة. ولا تزال الإدارة تفتقر إلى قدرات مهمة للغاية في أجهزة الاتصال، والقدرات البحرية والأرصدة الجوية والقوات الخاصة لحالات الطوارئ وهذا ما ورد بشكل صريح على لسان الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون ) يوم 2008/10/24 في معرض حديثة عن جهود الأمم المتحدة لحل أزمة دار فور حيث قال: " أدعو مجددا الذين يستطيعون تأمين قوات الجوي وست مروحيات تكتيكية خفيفة و 18 مروحية متوسطة متعددة المهمات إلى الجوي وست مروحيات تكتيكية خفيفة و 18 مروحية متوسطة متعددة المهمات إلى ترسل فورا... "، ومن ضمن التحديات التي تواجهها هذه القوات هو أيضاً ما عبر

عنه (كي مون) في نفس السياق حيث عبر عن آسفة " أن هذه القوات أصبحت هدفا لمزيد من هجمات اللصوص والمسلحين.." (1).

ولكن رغم ذلك يبقى لقوات حفظ السلام الدولية الدور الأكبر في حفظ السلام في بقاع كثيرة من العالم وتبقى بصماتها واضحة في هذا المجال، وهذا ما دفع بالأسرة الدولية إلى أن تهنحها جائزة نوبل للسلام عام 1988، وفي هذا السياق كتب (شاشي ثارور)، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة شؤون الإعلام في مجلة "فورين أفيرز" قائلا: " إنه منذ فاز أصحاب "الخوذات الزرقاء" بجائزة نوبل للسلام عام 1988 فإنهم أتوا بالسلام إلى ناميبيا وكمبوديا والسلفادور وموزامبيق وتيمور الشرقية. كما تشاطروا أيضاً أعباء حفظ السلام بعد أحداث عنف وتغير نظام الحكم في هايتي في التسعينات، وظلوا عثلون عاملا رئيسيا للاستقرار في صراعات متنوعة مثل مرتفعات الجولان وسيراليون وقبرص وجورجيا والصحراء الغربية وكوسوفو".

أوضح المفهوم الدولي للأمن ضرورة أن تضع الدول في حسبانها، اعتبارات الأمن الدولي، أثناء اتخاذهم قرارات لحل مشاكلهم مع الآخرين، مهما اختلفت توجهات الدولة أو عظمت قواها السياسية، أو العسكرية، أو الإقتصادية.

لم يكن من السهل، في ظل نظام دولي ثنائي القطبية (الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد السوفيتي)، تطبيق المفهوم الدولي للأمن، كما وُضع في ميثاق الأمم المتحدة، لتعارض الرؤى الأمنيه للقوى العظمى. فاستخدمت قوة دولية لغرض الأمن، في مرات قليلة. أما في عصر النظام العالمي ذي القوة القطبية الواحدة (الولايات المتحدة الأمريكية)، الذي بدأ تشكله عقب انهيار الإتحاد السوفيتي عام (1990، فقد أصبح ميسوراً إستخدام قوة دولية (أو إقليمية) لفرض الأمن في مناطق

<sup>(1)</sup> صحيفة الرأى الأردنية، العدد، 13893، تاريخ 2008/10/24.

النزاع الإقليمية، وكثر إستخدام تلك القوات في أنحاء العالم، تأكيداً للشرعية الدولية، وتثبيت دورها في حفظ السلام والأمن الدوليين.

يسمي بعض المحللين هذا المستوى، "بالأمن الجماعي Collective Security"، ويعتبرون تحقيقه وينسبونه إلى المنظمة الدولية (الأمم المتحدة)، كما نص ميثاقها. ويعتبرون تحقيقه مسؤولية جماعية، وليست مسؤولية قومية بعينها، أو إقليمياً بذاته. وهو يهدف إلى "منع تغيير الواقع، أو الإخلال بعلاقاته وأوضاعه، على نحو غير مشروع، وذلك عن طريق تنفيذ تدابير دولية جماعية كقوة ضاغطة ومضادة لمحاولات التغيير".

والحرص على تحقيق الأمن الجماعي، لا يلغي الإختلافات السياسية أو العقائدية بين الدول، الساعية إلى تحقيق مصالحها، وإنما يستنكر العنف المسلح كوسيلة لحل النزاع، ويفرض اللجوء للوسائل السلمية عوضاً عن الحرب. وترى فكرة الأمن الجماعي، أن إحباط عدوان أو ردعه، في المجتمع الدولي، لا يمكن تحقيقه من "خلال المنطق والأخلاقيات الدولية"، وإنما بمواجهته بقوة متفوقة عليه. فأما أن تردعه، أو تصرعه، وتطبق تدابير العقاب على الدولة المعتدية، مهما كانت مكانتها الدولية.

لقد أظهرت الظروف التي مر بها العالم أن المنظمة الدولية أصبحت مشلولة الحركة ومسلوبة الإرادة، وقد كان عقد التسعينات من القرن الماضي نقطة تحول كبيرة في النظرة إلى دور المنظمة الدولية وقدرتها على أداء دورها على أكمل وجه في مجال تحقيق الأمن والسلم الدوليين، حيث ضربت الولايات المتحدة عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن الذي عارض الحرب على العراق و لم يتم الأخذ بقراراته او إعارة الانتباه لها، وبعد كل هذا ظهرت أصوات عديدة في العالم تنادي بإعادة هيكلة الأمم المتحدة وإعادة النظر بأدوارها وواجباتها وخاصة في ظل التطورات العلمية والتكنولوجية الكبيرة التي تشهدها البشرية، وكذلك في ظل تحول العالم إلى قرية صغيرة وبروز الحاجة الملحة إلى التعاون الكبير بين الدول حيث

تداخلت المجالات المختلفة مع بعضها البعض حتى لم يعد هناك مجال للفصل بينها، فالسياسة والإقتصاد متلازمان والجانب الإجتماعي يصعب فصله عن الإقتصادي والسياسي والثقافي والعلمي، بل وتبرز أهمية العودة إلى الدور الفاعل للأمم المتحدة بعد ظهور مسائل مهمة في حياة الدول والشعوب كقضايا المناخ والصحة والبيئة واللاجئين والأمية والإرهاب وحقوق الإنسان والقرصنة وخطر أسلحة الدمار الشامل... الخ من القضايا التي أصبحت تهم الإنسان بصفة " المواطن العالمي " الذي يعنيه كل شأن عالمي كونه يشترك فيه مع أخيه الإنسان في ظل هذه القرية الكونية الصغيرة، وتبرز أهمية المنظمة الدولية من خلال المنظمات المنبثقة عنها في ظل الأزمة المالية العالمية التي قد تكون لها أثار مدمرة قد تطال البشرية جمعاء وتؤدي إلى الإطاحة بالإقتصاد العالمي برمته.

ولكن يبدو أن الأمم المتحدة بعد هذا الزمن الطويل على إنشاءها لم تستطع أن تكبح جماح دول العالم وتقضي على نزعتها باتجاه الحرب، حيث تشير الأرقام إلى النه منذ إنشاء الأمم المتحدة إلى اليوم قتل أكثر من (20) مليون إنسان في أكثر من (100) نزاع بين دول العالم، ويبدو أن التعسف بإستعمال حق الفيتو قد قيد الأمم المتحدة وجعلها تقف عاجزة إزاء الكثير من النزاعات، لذلك يشير كثير من المراقبين على إن الأمم المتحدة بوضعها الحالي أصبحت عاجزة عن القيام بالمهام التي أنشأت لأجلها لأنها تشكو من أمراض كثيرة أبرزها(1):

- 1. سيطرة الدول الكبرى على قراراتها وخاصة الولايات المتحدة لذا فهي ليست سيدة قرارها.
- 2. ضعف الإمكانات المادية التي تجعلها قادرة على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها مما جعلها رهينة بيد الدولة التي تقدم الحصة الأكبر لها في

<sup>(1)</sup> للمزيد انظر: سليمان أبو سويلم، **دعوات الإصلاح لمنظمة الأمم المتحدة وأهميتها**، مصدر سابق، ص68.

موازنتها وهي الولايات المتحدة حيث تسهم بما نسبته 25 % من موازنة الأمم المتحدة.

من أجل ذلك كله ظهرت أصوات تنادي بإصلاح الأمم المتحدة وعدم جعل قراراتها رهينة بيد دولة واحدة لأي سبب كان لأن ذلك يعيد للعلاقات الدولية سمه العنف والقوة ويعيد عهد النظريات الواقعية إلى البروز والظهور من جديد، ولذلك يرى كثير من المحللين والخبراء ضرورة إعادة النظر بعضوية مجلس الأمن وصفة قراراته، إضافة إلى إعطاء دور أكبر من القوة والإلزام لقرارات الجمعية العمومية، إضافة إلى إعادة النظر بعدد الأعضاء ومراعاة العدالة في توزيع العضوية الدائمة في المجلس بناء على اعتبارات جديدة، إضافة إلى الاستقلالية المالية...، عندها قد تعود الأمم المتحدة ويبرز دورها الإنساني من جديد وتلعب منظماتها ومؤسساتها أدوراً جديدة تخدم الأمن والسلم الدوليين وتزيل الغمامه السوداء عن فضاء العلاقات الدولية.

### قائمة المراجع والمصادر

#### المصادر الأساسية:

- القران الكريم.
- إبراهيم مدكور، المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 1989.
- أحمد بن على الفيومي المقرئ، معجم مصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت، 1987

#### الكتب والمراجع العربية:

- جابر إبراهيم، الأسس القانونية لقوات حفظ السلام الدولية، مطبعة دار السلام، بغداد، 1979.
- 2. روبرت ماكنمار، جوهرة الأمن، ترجمه، يونس شاهين، القاهرة، الهيئة العامة المصرية للتأليف والنشر، 1970.
  - 3. فوزي كمال ادهم، الإدارة الاسلاميه، دار النفائس، 2001.
- 4. ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق وليد بن محمد بن سلامه، خالد بن محمد بن عثمان، مكتبة الصفا، القاهرة، 2001.
- عيسى عبدة، الإقتصاد الإسلامي، مدخل ومنهاج، دار الاعتصام، الطبعة الأولى
   1974.
  - 6. محمد سميران وآخرون، تنظيم الأسرة والمجتمع، دار المسار، المفرق، 2007.
- 7. سعد حقي توفيق، مبادئ العلاقات الدولية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،
   (ب ت).
- عيمس دورتي، روبرت بالستغراف، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية،
   ترجمه د. وليد عبد الحي، كاظمه للنشر والترجمة والتوزيع، الكويت، 1985.
- 9. ميرل مارسيل، سوسيولوجيا العلاقات الدولية، ترجمة حسن نافعة، دار المستقبل
   العربي، القاهرة، 1986.

- 10. ناصيف يوسف حتى، النظرية في العلاقات الدولية، دار الكتاب العربي، بيروت، 1985.
  - 11. ساطع الحصري، ما هي القومية، دار العلم للملايين، 1963.
- 12. عبد الله محمد آل العيون، نظام الأمن الجماعي في التنظيم الدولي الحديث، دار البشير، عمان، 1985.
- 13. مورتمر سيلزر، النظام العالمي الجديد، ترجمة صادق عودة، دار الفارس، عامان، 2001.
- 14. حسن الطوالبة، نظام الأمن الجماعي في النظرية والتطبيق، عالم الكتب الحديث، اربد، 2005.
  - 15. ابن خلدون، المقدمة، دار الجيل، بيروت، دت.
  - 16. عطا زهرة، في الأمن القومي، دت، دن، 1991.
- 17. علي عباس مراد، مشكلات الأمن القومي، العدد 10، مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
  - 18. احمد العمرات، الأمن والتنمية، د ن، عمان، 2003.
- 19. سيد محمد السريتي، الأمن الغذائي والتنمية الإقتصادية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2000.
- 20. ميخائيل غورباتشوف، البروسترويكا، ترجمة محمد شومان وآخرون، دار الفارايي، مروت، 1989.
- 21. حميد حمد السعدون، فوضوية النظام العالمي الجديد وأثاره على النظام الإقليمي العربي، دار الطليعة العربية لنشر والتوزيع، عمان، 2001.
- 22. منير شفيق، النظام الدولي الجديد وخيار المواجهة، الناشر للطباعة والنشر والتوزيع، 1992.

- 23. محمد مرهف حسين أسد، " العولمة رؤية إسلامية "دار وحي القلم، دمشق، 2003.
- 24. باتريك هيرمان وآخرون، القانون الدولي وسياسة المكيالين، ترجمة أنور مغيث، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ليبيا، 1995.
- 25. ممدوح محمود منصور، العولمة دراسة في الظاهرة والمفهوم والأبعاد، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003.
- 26. انطونيوس كرم، العرب أمام تحدي التكنولوجيا، سلسلة عالم المعرفة، العدد 59، 1982. الكونت.
- 27. محمد السيد سعيد، الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية، سلسلة عالم المعرفة، العدد 107، الكويت، 1986.
- 28. فؤاد مرسي، الرأسمالية تجدد نفسها، سلسلة عالم المعرفة، العدد 147، الكويت، 1990.
- 29. محمد السيد سعيد، مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج، سلسلة عالم المعرفة، العدد 158، الكويت، 1992.
- 30. حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن، سلسلة عالم المعرفة، العدد 202، الكونت، 1995.
  - 31. ناصر الدين الأسد، نحن والعصر، منشورات وزارة الثقافة، عمان، 2007.
- 32. انطونيوس كرم، العرب أمام تحديات التكنولوجيا، سلسلة عالم المعرفة، العدد 59، نوفمبر، 1982.
- 33. معهد بحوث الأمم المتحدة للتنمية الإجتماعية "حالات فوضى الآثار الإجتماعية للعولمة " ترجمة عمران أبو حجلة، مراجعة: هشام عبد الله، بيروت، 1997.
  - 34. محمد القطاطشة، العولمة، عمان، 2001.

- 35. علي النميري، الأمن والمخابرات نظرة إسلامية -، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، ط1، 1996.
  - 36. محمد عمارة، الإسلام والأمن الإجتماعي، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1998.
  - 37. رائد الفقير، جدلية الأمن وحقوق الإنسان في عالم الإرهاب، ط1، عمان، 2007.
- 38. قاسم خضير عباس، مصداقية النظام الـدولي الجديـد، دار الأضـواء، ط1 بـيروت، 1996.
  - 39. محمد محمود أبو غزله، القوة تحكم العالم، ط1، عمان، 1997.
- 40. محمد حسنين هيكل، الزمن الأمريكي، من نيويورك الى كابول، الدار المصرية للنشر العربي والدولي، القاهرة، 2002.
- 41. فيفلد رسل وآخرون، الجيوبولتيكا، مفاهيم وتطبيق، ترجمة: يوسف مجلي ولويس اسكندر، الكرنك للنشر والتوزيع، القاهرة، 1942.
- 42. منير الحمش، مسيرة الإقتصاد العالمي في القرن العشريان، دار الأهالي، دمشق، 2001.
  - 43. محمد أزهر السماك، الجغرافية السياسية الحديثة، جامعة الموصل، 1993.
  - 44. محمد غالب بكزاده، الأمن وإدارة أمن المؤتمرات، دار الفجر، القاهرة، 1999.
- 45. محمد يوسف موسى، الإسلام وحاجة الإنسانية إليه، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 1999م.
- 46. عبد الله بن عبد العزيز العيدان، طريقك إلى الصحة النفسية، الرياض، 418هــ
- 47. نبيل علي، الثقافة العربية في عصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، يناير، 2001.
  - 48. إسماعيل صبرى مقلد، العلاقات السياسية الدولية، ط3، جامعة الكويت، 1984

- 49. جمال محمد غيطاس، امن المعلومات والأمن القومي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2007.
- 50. محمد جمال الدين مظلوم، "الأمن القومي العربي ومكوناته"، مركز الدراسات الإستراتيجية، القاهرة، 1991.
  - 51. محمد عبد الكريم نافع، "الأمن القومي"، مطبوعات الشعب، القاهرة، 1971.
- 52. طلال محمد نور عطار، هيئة الأمم المتحدة منذ النشأة وحتى اليوم، دار العلم، حدة، 1993.
- 53. نداء صادق الشريقي، تجليات العولمة على التنمية السياسية، دار جهينة للنشر والتوزيع، عمان، 2006.
  - 54. توزاتي، بكاد وآخرون، الأمن الغذائي العربي، منتدى الفكر العربي، عمان، 1986.

#### الكتب الاجنبيه:

- 1. keneth waltez theory of international politics reading: mass addis-Wesley publishing company 1979.
- 2. k.j.holesti international politics afrome work for analysis prntice –hall.inc 1967.
- 3. Lyon peter "New Sates and International Order "in James Allen "The Bases of International Order Oxford University press London.
- 4. J. Rosenau "The Complexities and Contradictions of Globalization" in: Current History (Nov. 1997).
- David o Wilksinson Comparativ Foriegn Relations Framework and Methods comparative foreign Relations series (Belmont CA: Dickenson Pub.co.1969.

- 6. Robert L.Wendzel ,International ,Relations ,A Policy maker focus (New york: John Willy. 1977
- 7. KeithR.leggand James F.Morrison (Polities and the international system; an introduction (New york: Harper and Row..1971
- 8. A.FK organski world politics 2 nd ed. New York Knoph.

#### الصحف والمجلات والدوريات:

- مجله الدراسات الأمنيه، العدد الأول، حزيران 2004.
  - عالم المعرفة، العدد 62، تاريخ 1983.
    - مجله الوحدة، العدد 76، 1991.
- مجلة "شؤون عربية"، العدد 35، كانون الثاني 1984.
  - صحيفة الرأى الأردنية، أعداد مختلفة.
  - National Geographic Magazine مجلة
    - مجلة العلوم الأمريكية تاريخ 8/2007.

#### المؤترات والتقارير والمقالات:

- 1. احمد فراس العوران، الأمن والتنمية في الوطن العربي، تنمية مستدامة أم تنمية أمن، مؤتمر التنمية والأمن في الوطن العربي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيه، الرياض، 24-26 /2001.
- 2. أديب حداد، الأزمة الإقتصادية الأمريكية \_ اقترب زمن التغيير، صحيفة الـرأي، العدد 13879، تاريخ 2008/10/9.
- 3. حسن عبد الله العايد، دور الثقافة في التنمية والأمن ما بعد العولمة، مؤمّر التنمية والأمن في الوطن العربي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيه، الرياض، 2001/ 26-24

- الفراء، محمد علي، مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي، عالم المعرفة 21،
   المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1979.
- 5. السيد، محمد عبد السلام، الأمن الغذائي للوطن العربي، عالم المعرفة، 23، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1998
- 6. عميش يوسف عميش، الكوارث المتوقعة بسبب البيئة والمناخ، صحيفة الرأي الأردنية، العدد 13872، تاريخ 2008/9/29.
- 7. سليمان عربيات، الأمن الغذائي العربي وإعادة الاعتبار للزراعة العربية، الرأي،العدد، 13906، تاريخ 11/6/2008.
- الجابري، محمد عابدي، "العولمة والهوية الثقافية"، ورد في: المستقبل العربي
   (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، عدد 228، فبراير 1998).
- 9. أمين حطيط، الميزان العسكري 2008، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 20 خريف 2008.
- 10. سليمان أبو سويلم، دعوات الإصلاح لمنظمة الأمم المتحدة وأهميتها، المجلة الثقافية، العدد 70، أبار 2007، عمان.

#### المواقع الالكترونية:

- www.ascssf.org.sy
- www.alrage.net
- http://www.mawsoah.net/gae/theme4/rights-logo.gi
  - الموسوعة العربية العالمية.



مات نام دور المعامل ا